# سيجين ثورّة 1919





and the state of t

100

الدكتورجمعطه يسعيد

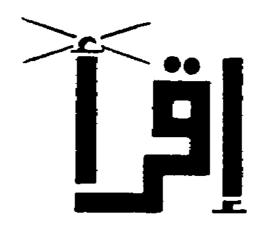

تصدرفىأولكلشهر

ربئيس النحهير: عادل الغضيان





للمزيد من الكتب https://www.facebook.com/groups/histoc.ar

> لقراءة مقالات فى التاريخ https://www.facebook.com/histoc https://histoc-ar.blogspot.com

### الدكتورمحميظهرسعيد

# سجين ثوتة ١٩١٩

717

اقرأ ٣١٦ – أبربل سنة ١٩٦٩

الناشر: دار المعارف بمصر - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.ع.م.

# ب الدارم الرحمة

« الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، والذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ، فَقَاتِلُوا أَوْليَاءَ الشَّيطَانِ ».

« فَسَوْفَ يَأْتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ، أَذِلَّةٍ عَلَى المؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِين . يُجَاهِدُرنَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِم »

« فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينِ يَشْهُونِ الحياةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ ، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلَبْ فَسَوْنَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ».

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ ، واللهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ » .

فَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فَي سَبِيلَى وَمَاتَلُوا وَتُتِلُوا لاَ كَفَرَنَ عنهم سَيْئَاتِهِم وَلاَّدْخِلَنَهُمْ جَنَّاتِ وَمَاتَلُوا وَتُتِلُوا لاَّ كَفَرَنَ عنهم سَيْئَاتِهِم وَلاَّدْخِلَنَهُمْ جَنَّاتِ وَمَاتَلُوا وَتُتِلُوا لاَنْهُمْ مَنْ اللّهُ وَلَاللّهُ عَنْهُمْ مَنْ عَنْدِ اللهِ ، والله عِنْدُ وَلاَهُ عَنْدُهُمْ حَنْدُ اللهِ ، والله عِنْدُولُوا فَي مَنْ تَحْتِهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلاللهُ عَنْهُمْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ مَا اللّهُ عَنْهُمْ مَا اللّهُ عَنْهُمْ مَنْ عَنْدُولُوا فَاللّهُ عَنْهُمْ مَا لَا لَهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ فَاللّهُ عَنْهُ وَلِيلُهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلِيلًا عَنْهُ وَلَاللّهُ عَنْهُ وَلَيْهُمْ عَنْهُ عَنْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُمْ مَاللّهُ عَنْهُ وَلَاللّهُ عَنْهُ وَلَاللّهُ عَنْهُمْ مَا لَا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَنْهُ وَلَاللّهُ عَنْهُ وَلَاللّهُ عَنْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَنْهُ وَلِلللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلُوا فَا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْكُولُوا فَا فَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا لَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُولُوا فَا فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُمْ عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا فَا فَاللّهُ عَلَيْكُوا فَا فَاللّهُ عَلَيْكُوا فَا فَاللّهُ عَلَيْكُوا فَاللّهُ عَلَيْكُوا فَاللّهُ عَلَيْكُوا فَا فَلَاللّهُ عَلَيْكُوا فَا فَاللّهُ عَلَيْكُوا لَهُ فَاللّهُ عَلَيْكُوا فَا فَاللّهُ عَلَيْكُوا فَا فَاللّهُ عَلَيْكُوا فَا فَاللّهُ عَلَيْكُوا فَاللّهُ عَلَيْكُوا فَا فَاللّهُ عَلَيْكُوا فَا فَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا فَا فَاللّهُ عَلَيْكُوا فَا

(قرآن كريم)

ه قصص كفاح الشعوب ليس فيها فجوات يملؤها الهباء، وكذلك ليس فيها مفاجآت تقفز إلى الوجود دون مقدمات. إن كفاح أي شعب جيلاً بعد جيل بناء يرتفع حجراً بعد حجر. وكما أن كل حجر في البناء يتخذ من الحجر الذي تحته قاعدة يرتكز عليها كذلك الأحداث في قصص كفاح الشعوب . كل حدث منها هو نتيجة لحدث يسبقه ، وهو في نفس الوقت مقدمة لحدث ما زال في ضمير الغيب. فثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ مثلا، هي تحةيق الأمل الذي راود شعب مصرمنذ بدأ في العصر الحديث يفكر في أن يكون أمره بأيدى أينائه ، وفي أن تكون له نفسه الكلمة العليا في مصيره . وقام بمحاولات متعددة لم تحقق له الأمل الذي يتمناه ، في فترة الغليان الفكري التي عاشها بين الثورة العرابية وأورة ١٩١٩ . وكانت هذه الثورة الأخيرة بزعامة ... سعد زغلول - محاولة أخرى لم تحقق الأمل الذي يتمناه . .

الرئيس جمال عبد الناصر - كتاب فلسفة الثورة

ر إننا اليوم نبدأ مرحلة جديدة فى تاريخنا ، ويجب أن نأخذ من ماضينا عبرة . فنى سنة ١٩١٩ قامت ثورة فى مصر جمعت جميع أبنائها من أجل الأهداف الكبرى ، من أجل الأهداف الاجماعية والتخلص من الاستعمار . واستطاع الشعب أن يجبر الملك والاستعمار على أن يطأطئوا الرؤوس . وسارت مصر بعد أن اعتقدت أنها حققت ما تصبو إليه ، وأعلن دستور ١٩٢٣ . وكان دستور ١٩٢٣ تُمرة كفاح الشعب . واستشهد أبناء مصر . ولم يكن دستور ١٩٢٣ منحة منهم كما قالوا ، ولكن الشعب استطاع بجهاده وكفاحه أن يجبرهم على إعلان دستور ١٩٢٣ . ولكن هل طبق ؟ أبداً . لقد كان دستور ١٩٢٣ خدعة . كان الشعب يمثل أهدافاً واحدة قوية . كانالشعب يمثل آمالا واحدة . لأن الشعب الذي قام بالثورة كان يهدف إلى عدالة اجتماعية نظيفة . كان يعتقد أنه سيسير في هذه الأهداف ، لقد انتكست ثورة ١٩١٩ ولم يكن الشعب هو السبب ، واكن هؤلاء الذين كانوا يطمعون في الاستغلال والتحكم في الشعب » .

الرئيس جمال - خطبة الشرقية ٢٢ /١/ ١٥ ه

« تحية إلى الأجيال الماضية المجاهدة ، لقد استشهد أناس من هذا الشعب بل مات نساء من أبناء هذا الشعب . استشهدوا

وحملوا العلم وخرجوا ينادون بالحرية؛ وينادون بحق الشعب في الحياة . واليوم ونحن نجني هذه التمرات ونتمتع بالحرية ، ونحن نبدأ فجر حياة جديدة ، وتهب علينا نسمات الحرية ، نشعر بجهود من سبقونا ، بجهود من استشهدوا في سبيل هذه الحرية . اليوم ونحن نبدأ فترة جديدة من تاريخ هذا الوطن نتجه إلى الماضي ونحي الأجيال الماضية التي لم تضعف ولم تتخاذل ، واكنها قاومت وقاتلت واستبسلت حتى استطعنا في هذا الجيل أن نحقق هذا النصر » .

#### الرئيس جمال – خطاب يوم النصر ١٩/٦/١٥

«إن وادى النيل لم تنقطع فيه أصوات النداءات الثورية في مواجهة الإرهاب المتحكم الذى تسنده قوى الاحتلال البريطاني الأجنبي والمصالح الدواية الاستعمارية . إن قوة الاحتلال البريطاني العسكرية ومؤامرات المصالح الاحتكارية الاستعمارية والإقطاع الذى أقامته أسرة محمد على . ذلك كله لم يستطع أن يطني شعلة الثورة على الأرض المصرية . لقد سكت "أحمد عرابي "ولكن صوت "مصطني كامل "بدأ محلجل في آفاق مصر . ومن عجب أن هذه الفترة التي ظن فيها يجلجل في آفاق مصر . ومن عجب أن هذه الفترة التي ظن فيها

الاستعمار والمتعاوزون معه أنها فترة الجمود كانت من أخصب الفترات فى تاريخ مصر بحثاً عن أعماق النفس وتجميعاً لطاقات الانطلاق من جديد . وكانت تلك مقدمة موجة ثورية جديدة ما لبثت أن تفجرت سنة ١٩١٩ ، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، وبعد خيبة الأمل في الوعود البراقة التي قطعها الحلفاء على أنفسهم خلال الحرب، ووتف " سعد زغلول " في قمة الموجة الثورية الجديدة يقود النضال الشعبي العنيد الذي وجهت إليه الضربات المتلاحقة من ماثة عام متواصلة دون أن يستسلم أو ينهزم . إن ثورة الشعب المصرى سنة ١٩١٩ تستحق الدراسة ، فإن الأسباب التي أدت إلى فشلها هي نفس الأسباب التي حركت الثورة سنة ١٩٥٢ » .

ميثاق العمل الوطني - الباب الثالث

### رسالة كر ممة

من المؤرخ العربي الكبير المرحوم الأستاذ هبد الرحمن الرافعي

الأستاذ الدكتور محمد مظهر سعيد

و بعد . . . .

تسلمت خطابك الكريم ومعه الخلاصة القيمة الممتعة للكتاب الذي تنوي أن تسجل فيه ثورة أسوان سنة ١٩١٩ ، والدور الوطني العظم الذي قمت به مع زملائك الوطنيين الأحرار . وإنى لأعجز حن أن أفيك حقك من الشكر لأنك ذكرتني بالخبر وأتحفتني بهذه الوثيقة التاريخية الهامة ، وكنت كما تعلم قد سجلت أحداث هذه الثورة في كتابي ــ ثورة ١٩١٩ - مستندآ إلى ما ذكرته الصحف وما وصل إلى مع وثائق ومستندات وما سمعته بنفسي ممن اشتركوا فيها ، ولكثى كنت أشعر دائماً بأن هناك حلقة مفقودة في السلسلة وفصلا ﴿ نَاقَصاً فَى تَارِيخِ هَذَهِ النَّورَةِ ، فليس من المعقول أن لا يشترك إقليم أسوان في هذه الثورة التي حمت القطر ، وقد وقفت في سرد الحوادث عند أسيوط ، وحذرى أن الصحف لم تشمِر إليها ولم يذكر أحد من أهلها شيئاً عنها . وقد سدت رسالتك الكريمة

هذا الفراغ وأكملت النقص وأصبحت السلسلة كاملة الحلقات. وايتك كنت أرسلتها قبل طبع كتابى. وإنى لأرجو أن يمد الله في الأجل حتى أضمها وأنوه بها في طبعة جديدة للكتاب، فإن جهادكم في سبيل الله والوطن عمل قد ينبغي أن يخلده التاريخ الحديث، وواجبك الوطني يحتم عليك أن تسارع بإتمام كتابك الذي وعدت به. والمكتبة التاريخية في أمس الحاجة إليه.

ولك وازملائك الأبطال الأحياء خالص الشكر وعظيم التقدير ، ولازميل الذى استشهد واسع الرحمة وفسيح الجنان ، ولكم جميعاً من الله المثوبة وخير الجزاء

القاهرة في ١٩٦٣/٢/٩

المخلص عبد الرحمن الرافعي

## رسالة كر بمة من الأستاذ الدكتور تحمد أنيس

أستاذى الفاضل الدكتور محمد مظهر سعيد تحيه طيبة وبعد

فقد قرأت مذكرتك المستفيضة وفي اهتمام بالغ عن الدور الذي قمتم به في أحداث ثورة ١٩١٩ بمدينة أسوان، ووجدتها في غاية الأهمية من الناحية التاريخية . وإني أستميح سيادتكم في الإشارة إليها في كتابي الذي أقوم بطبعه الآن تحت عنوان: دراسات في وثائق ثورة ١٩١٩، وهو دراسة مبنية على وثائق ومراسلات عبد الرحمن الرافعي .

وإنى إذ أشكر لسيادتكم هذا الجهد العظيم في سبيل إحياء وبعث أمجاد الحركة الوطنية في مصر أرجو أن تتقبلوا خالص شكرى وتقديري لشخصكم ولماضيكم السياسي العظيم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. المخلص محمد أنيس

أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة

القاهرة في ١٩٦٣/٢/١٤

#### مقدمة

شهدت مصر فی هذا العصر سلسلة مترابطة الحلقات من ثورات ثلاث ، اختلفت فی عناصرها وظروفها ، وتباینت فی أسالیبها ووسائلها ، ولکنها تتفق فی هدف واحد ، وهو القضاء علی النفوذ الآجنبی المفسد المستغل والحکم الداخلی الفاسد المستبد ، وکیفما کانت النتائج فإن هذه الثورات لعبت دورها وغیرت مجری تاریخ مصر المعاصر لاکثر من سبعین عاماً .

الأولى ثورة ١٨٨٧ - قام بها الجيش بقيادة أحمد عرابي، والثانية ثورة ١٩١٩ - قام بها الشعب بزهامة سعد زغلول . والثالثة ثورة ١٩٥٧ - قام بها الشعب والجيش معا برئاسة والثالثة ثورة ١٩٥٧ - قام بها الشعب والجيش معا برئاسة جمال عبد الناصر أمد الله في همره وزاده توفيقاً ونصوراً على نصر .

وقد فشلت ثورة ١٨٨٢ بسبب الحيانة والغدر، وانتهت بالاحتلال البريطانى الذى ثبت أقدام النفوذ الأجنبي والحكم الفاسد ومكن للإقطاع المستبد ورأس المال المستغل.

وفشلت ثورة ۱۹۱۹ بسبب التنافس على السلطة والتطاحن السياسي الحزبي وتفرق الصفوف، وانتهت بتصريح ۲۸ فبراير الذي حول الحكم إلى ديمقراطية مزيفة وبرلمانية هازلة.

ونجحت ثورة ١٩٥٢ لأن القائمين بها كانوا رجالا من صميم الشعب وضباط الجيش آمنوا بربهم ووطنهم وزادهم الله هدى وتوفيقاً. وبجهاد الشعب والجيش حولوا الملكية الفاسدة إلى جمهورية . وأقاموا بناء المجتمع الجديد على أساس الكفاية والعدل، وحققوا الحرية السياسية والاجتماعية والديمقراطية السليمة والاشتراكية العادلة .

وقد مضت وانقضت خمسون عاماً كاملة على ثورة ١٩١٩. ونصف قرن من الزمان ليس بالوقت القصير . والذين قاموا بها ، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ، ومعظمهم يعزف عن تذكرها وذكرها . فقد دبرها الوطنيون الأذكياء وقام بها المجاهدون الأبرياء واستغلها تجار السياسة والوسطاء الأدعياء . أما الذين اكتووا بنيرانها ، فسجنوا وعذبوا وقتلوا واستشهدوا فراحوا طي النسيان وكان نصيبهم الجحود والنكران .

وأرخ المؤرخون وكتب الكتاب عن ثورة ١٩١٩ . واكن ما زالت هناك ثغرات يجب أن تسد، وصفحات مطوية من

تاريخها يجب أن تنشر . فإن أحداً لم يذكر ثورة إقليم أسوان . رغم ما كان لأهله من دور كبير خطير مشرف فيها، بل إن أبناء أسوان البارزبن وعلى رأسهم المرحومان الاواء صالح حرب والاستاذ عباس محمود العقادلم يسجلوا شيئاً عنها لأنهم كانوا بعيدين عن مسرح الحوادث في ذلك الوتت: ونحن الذين قمنا بها واكتوينا بنارها منعتنا الظروف القاهرة من التحدث أو الكتابة عنها ، فقد اشتبكنا بعدها في قضايا سياسية أخرى ، وكان مجرد ذكر اشتراكنا في ثورة ١٩١٩ يسيء إلى مركزنا وعملنا وأمتنا إساءة بالغة وربما زج بنا فى السجن مرة أخرى ، تُم سافرت إلى إنجلترا لدراسات التخصص العليا عدة سنوأت، وعدت بعدها سنة ١٩٢٩ في عهد حكومات رجعية لا تطيق مجرد الإشارة للثورة فضلا عن الإشادة بها لما في ذكرها من نبش لماضي الجهاد الذي دفنوه وإثارة للشعور القومي منجديد ضد الاحتلال والحكم المحلى الفاسد. ومرت سنوات طويلة وأصبحت الثورة نسياً منسيناً وتضاءلت أمام الثورات المتعاقبة حتى سنة ١٩٣٥ . وجاءت ثورة ١٩٥٢ البيضاء المباركة ، وأشار بطلها ورائدها الرئيس جمال عبد الناصرفي مختلف المناسبات بجهود السابقين وتضحياتهم فى ثورتى ١٨٨١ و ١٩١٩ .

وعلى الرغم من أن ثورة أسوان لم تقترن بالعنف والفوضى والتخريب والتقتيل ولم يصبها من ويلات السلطة العسكرية البريطانية إلا النزر اليسير بالقياس إلى ما أصاب الجهات الأخرى ، كالقاهرة والعزيزية والواسطى ودير مواس – فإنها أدت البلاد خدمات جليلة كان يجب أن تسجل لها بالفخر ، ويكفى أن نذكر إحباط الحطة التي دبرها المهندسون الإنجليز لنسف خزان أسوان ، واو قدر لها الشيطان أن تنجح لكانت كارثة كبرى .

وقد رأيت من واجبى بعد هذا الزمن الطويل أن أنشر الآن ثورة أسوان تلبية لما نوه به الرئيس جمال فى خطبه وما أشاد به الميثاق واستجابة لطلب المؤرخين العظيمين ، ليكون فى هذا تذكرة للأجيال الماضية ، وتبصرة للأجيال الصاعدة بجهاد الآباء والأجداد الراحلين والحاضرين ، أجل لقد مضى على هذه الثورة نصف قرن ولكنها لا تزال حية فى خاطرى ، وكل دقيقة منها تعيها ذاكرتى . وقد سجلت فى هذا الكتاب ما لقيناه من مواقف مضحكة ومآس مبكية ، وأحداث سياسية ووائق تاريخية لم ترد فى كتب الآخرين ، وأحاديث طويلة مع كبار المسئولين الإنجليز والمصريين تكشف عن استبداد الاحتلال

الأجنبي وفساد الحكم المحلى ، وتفضح عقلية المستعمرين المتغطرسين ونفسية بعض الموظفين المصريين الخانعين النفعيين، إلى جانب ما ذقناه من عذاب وشقاء ونكران للجهد والتضحية، في الوقِت الذي حصل فيه النهازون ، الذين جعلوا من حبة جهادهم قبة لتضحية مزعومة ، على المناصب الرفيعة والمكانة المرموقة والمغانم المادية ، ولكن رغم هذا كله لا أشعر بشيء من الندم أو ظل من الألم ، فكل تضحية بالغة ما بلغت تهون في سبيل الوطن، بل إنى رغم تقدم السن ما زات على سابق عهدى واستعدادى للبذل والتضحية مرة ومرات بحكمة الشيوخ وعزمة الشباب إذا دعا داعي الوطن ، ملبياً نداء الرئيس الملهم بطل الثورة البيضاء ورائد البعث الجديد : جمال عبد الناصر .

والله ولى التوفيق .

محمد مظهر سعيد

#### بذرة الثورة

ولدت أنا « محمد مظهر سعيد » في ٢٠ أغسطس١٨٩٧ ونِشأت في أسرة غرست في نفسي منذ النشأة الأولى بذرة حب الدين والوطن وروح الثورة والجهاد ضد أعداء البلاد وكراهية النفوذ الأجنى المفسد المستغل والحكم الداخلي الفاسد المستبد. فقد كان أبي مهندساً فرنسي الثقافة، بعد أن تخرج في مصر أتم تدريبه الميكانيكي بفرنسا والبحرى بتركيا ، وعاد إلى نظارة الأشغال العمومية فلتي من رؤسائه الإنجليز عنتاً كبيراً كأنهم حسبوه فرنسيتًا.وواتته فرصة التخلص مهم عندما ندب مهندساً بشركة السكر في فابريقة الشيخ فضل مركز بني مزار. ولكنه كان كالمستجير من الرمضاء بالنار، فهناك واجهته صورة بشعة من صور التحيز الجنسي والتفرقة العنصرية ، فالعمال الأجانب ، فضلا عن المهندسين والمديرين كانوا يسكنون فيلات جميلة ذات حدائق ومرافق أرقى من مساكن المهندسين المصريين ، ولهم ناديهم وملاعبهم « وكانتيناتهم » ، ومرتباتهم أعلى وهم مجرد عمال. أما المهندسون والمديرون الأجانب فكانوا أنصاف آلهة ، لا يختلطون بزه لائهم المصريين في غير أوقات العمل .

ولمست أنا بنفسي، على صغر سبى ، هذه التفرقة عند اللحاق بمدرسة الشركة . ولم تكن هناك مدرسة غيرها ، فالدراسة فرنسية ، والكتب تشيد بمجد فرنسا الأم ، والدروس تنتهي بهتاف « تحيا فرنسا »، والأولاد الأجانب لهم فصول وملاعب وامتيازات خاصة ، ونحن نتعلم بمصروفات وهم بالمجان، فبدأت وأنا في الحامسة من عمرى أشعر بما يشعر به أبى من كراهية للأجانب. وكان أبى بحكم هذه الظروف يقضى معظم وقت فراغه بالمنزل ، فيسرد لنا تاريخ الحروب الصليبية، وتآمر الغرب على الدولة الإسلامية ، وحملة نابليون ، ومؤامرة تحطم الأسطول المصرى في « نقارين » ، وفساد حكم الأسرة الحديوية، وعهد إسماعيل وديونه ، والوزراء الأجانب ، والنورة العرابية ، واحتلال بريطانيا لمصر بالغزو والحيانة والرشوة . ويشيد بذكر المصريين الوطنيين الذين جاهدوا بالسلاح لتحرير مصر من أحمس الأولوعمرو بنالعاص وصلاح الدين الأيوبي وبيبرس، والذين كافحوا بألسنتهم وأتلامهم من جمال الدين الأفغاني والإمام بمحمد عبده وعبد الله الندم .

وكنت أزور أم والدتى بأسيوط ، وهى تحكى نى عن أجدادى من قادة الجيوش وأمراء البحار الذين حاربوا واستشهدوا دفاعاً عن الملة والدولة، وآخرهم لطيف باشا الكبير الذى كان حاكماً عاماً للسودان قبل الثورة المهدية ووزيراً فى عهد إسماعيل ، ومع ذلك كان من مؤيدى الضباط المصريين ضد حكومة «نوبار» و «الوزراء الأجانب» و «الحديوى» نفسه .

وكنت أزور أم والدى العربية فى بنى سويف فتحكى لى عن أبطال الإسلام ، وعدل عمر ، وصلاح عمر بن عبد العزيز ، وبطولة خالد بن الوليد ، وأبي عبيدة بن الجراح ، وتذكرنا بتاريخ جدها الأكبر – عبد الرحمن كتخدا – نائب والى مصر وشيخ البلد الذى كرس حياته لتعميره وإصلاح حال الشعب فاستوجب غضب الأمراء المماليك مما اضطره فى أواخر أيامه إلى الهجرة للحجاز ، وتختم الحديث بالفاتحة على روح جدى زوجها المحجاز ، وتختم الحديث بالفاتحة على روح جدى زوجها المصرى الذى المتشهد فى السودان فى موقعة «شندى».

وكانت أى بحكم ثقافتها الإيطالية تحكى لى عن «ماتسينى» و «جاريبالدى» محرر إيطاليا وموحد ولاياتها . وحكى لى والدى

24

مأساة « دنشوای» وأرانی مجلة مصریة بها صورة رجل مصری کتب تحمها :

أنت جلادنا فلا تنس أنا قد لبسنا على يديك الحدادا

وسألته عن معنى «جلاد» فشرحها لى وهو يلعن الخونة النفعيين .

بدأت تجاري السياسية القاسية سنة ١٩٠٦ عقب مذبحة دنشواي، وأنا في الثامنة من عمري بالسنة الأولى بمدرسة عباس الابتدائية بالقاهرة ، بعد أن نقلوا والدي إلى نظارة الأشغال، فقد زار المدرسة مفتش إنجليزي . ورأيت وجهه الأحمر وطربوشه القذر فثارت ثائرتی وقلت لزهلائی « هذا جلاد دنشوای »؛ وسرعان ماقمنا بمظاهرة، لعلها أول مظاهرة قام بها التلاميذ في مصر \_ وأخذنا نهتف « فليسقط جلاد دنشواي» فلتسقط «إنجلترا» – وهرول الناظر «أحمد بك كامل الىمانى » إلى الشرفة وخلفه المفتش يتميز غيظاً، ونظر إلينا ونحن نطوف بحوش المدرسة الصغير وأنا في المقدمة ، فأشار نحوي وقال للناظر : « هات الولد ده » . وسرعان ما أمسك بي الفراش العملاق وألتى بي أمامهما وقال المفتشفي حدة وانفعال: « حضرة ناظر . دى ولد مش كويس . لازم طرده من المدرسة» فأجاب الناظر في تردد: لكن يا جناب المفتش دا طفل صغير لا يعرف ما يفعل . فأجاب جنابه : «بكره لما يكبر يبقي مجرم



مذبحة دنشواى

ضد إنجلترا زى مصطفى كامل، افصله نهائياً » فأجاب الناظر: ليس الفصل النهائى من حقى . فقال المفتش: «افصله أسبوءاً وبعدين بيجى أمر جناب المستشار» . وقبل نهاية الأسبوع جاء الأمر بالفصل النهائى لتلميذ صغير فى الثامنة من عمره يهدد الإمبراطورية البريطانية عندما يكبر مثل «مصطفى كامل».

وكان من الممكن أن ألتحق بنفس المدرسة في العام التالى لأنها المدرسة الأميرية الوحيدة بالحي ولكن تضيع عنى السنة ، وأنا مجهد لا أريد أن أفقد سنة من عمرى . فلم يكن هناك بد من الرحيل إلى جدتى في بني سويف وأتقدم لامتحان القبول للسنة الثانية باسم جديد بدل اسم شهادة الملاد – وهو «محمد حسن سعيد» . فصار اسمى – «محمد مظهر سعيد» تيمناً باسم عم والدى – المهندس «محمد باشا مظهر » . ونجحت باسم عم والدى – المهندس «محمد باشا مظهر » . ونجحت في الامتحان ودخلت السنة الثانية . وكان ناظر المدرسة «أحمد بك حسن » صديقاً لوالدى وعمى فلم يثر أي إشكال .

وحلت العقدة الأولى ولكنى لم أهدأ . فأخذت أحفظ خطب «مصطفى كامل» وأناشيد الشيخ «صادق عمران» الوطنية وأترنم بها وأرددها مع التلاميذ . وفي سنة ١٩٠٨ توفي مثلي

الأعلى « مصطفى كامل » إلى رحمة الله . وأقام المحامون حقل تأبين . واختارني المحاميان الشقيقان « سيد زكي » و « محمود كامل وكانا صدية بن حصمين لعمى ، لإلقاء كلمة أعدها مدرس اللغة العربية، فيهالم نثر وشعر وألبسوني شريطاً من الحرير الأسود على قميص أبيض ، وصعدت إلى المنصة واتجهت إلى صورة « مصطفى كامل » وقلت : السلام عليك يا بطل الأمة ، يا زعيم الآمة ، يا من قلت : بلادى بلادى لك حيى وفؤادى ، أنت أنت الحياة ولا حياة بدونك يا مصر . وأردت أن أتلو من ذاكرتي عبارته المشهورة : لو انتقل قلبي من الشمال إلى اليمين آو تزحزح الأهرام من مكانه المكين لما حدت عن مبدئي ، فقلت : لو انتقل قلمي ، لو انتقل قلمي ، ونسيت الباقي ، وأرتج على" ، فأسعفتني أذنى الموسيقية فقلت مرتجلا ــ لو انتقل قلبي إلى اليمين من الشهال أو تزحزح الأهرام من تلك الرمال لما حدت عن مبدئي . وارتجت القاعة بالتصفيق الحاد المتواصل ، ففزعت من هذا الموقف ونزات من المنصة مسرعاً والدموع في عيني وأنا أحيى صورة مصطفى كامل ، وأسرع الأستاذ « سيد زكي » فتلقاني واحتصنني وقبلني ، وقال : هذه أبلغ خطبة يا « مظهر » . ستكون مصطفى كامل الثاني .

وفى هذه المرة وشى بى ضابط البوايس المصرى . ففصلت من المدرسة أسبوءين بأهر الوزارة لاشتغالى بالسياسة ، وكانت كلمة السياسة بعبعاً يقض مضاجع الحكومة ، ولو كان السياسي طفلا مثلى فى العاشرة من عمره ، ورغم ذلك نجحت بتفوق وانتقلت للسنة الثالثة .

وحصلت على الشهادة الابتدائية سنة ١٩١٠ ، وكنت أتمنى أن أكون ضابطاً بالجيش أدافع عن الملة والدولة كما كانت جدتى التركية تقول ، وكانت المدرسة الحربية تقبل حاملي الابتدائية وساقطيها ولكن من المستحيل أن تقبلني لصغر سني . وعدت إلى القاهرة فقابلني أبي بالتهنئة والترحيب، وقال لي في رقة وحنان : اسمع يا بني ، أنا معجب بوطنيتك التي ظهرت بوادرها مبكرة ، وإن كانت عرضتك لتجارب خطيرة ، ولكن الله سلم في المرتين ، وأنت بعد طفل غرير وما زلت في طور التحصيل والطريق أمامك طويل ، والوطنية الحقة لا تكون بالقول وإنما بالعمل ، ولا عمل بغير علم . فإن كنت وطنياً حقيًّا فعليك أن تتفرغ لتحصيل العلم لا يصرفك عنه شيء ، وعندما تحصل على المؤهل العالى افعل ما شئت وكن زعيماً كمصطفى كامل.

والتحقت بالمدرسة الحديوية الثانوية . واتصلت اتصالا مياشراً بالإنجليز لأول مرة ، وكنا وقتئذ ندرس جميع المواد باللغة الإنجليزية ما عدا العربي والرياضيات ، حتى الترجمة كان يدرسها المستر «جورج روب »، وهناك وجدت الشيء الكثير مما صدمني وأثار حفيظتي من جديد . فقد كانت الكتب المقررة تشيد بعظمة بريطانيا والحلق الإنجليزي السامى . وتصور مصر وتاريخها وشعبها فى صورة بشعة تجعلها مثالا للجهل والفقر والمرض والكسل والتواكل والتخلف الذي لا دواء له. أما المدرسون البريطانيون فكانوا خليطاً عجيباً كشف النقاب عن زيف أسطورة ألبريطانيا العظمي والرجل الإنجليزي السوبرمان. فكان منهم قلة جديرة حقيًّا بالاحترام - الناظر المستر « فيرنس » الإراندي كان يعامل الطلبة كأنهم أولاده و يرعى أعضاء الفرق الرياضية عامة وفرقة القسم المخصوص في الجمباز خاصة ، وكنت أنا أحد أبطالها . والمستر «هيث » الأسكتلندى الوقور كان يشجعني ويهديني كتب الأدب الإنجليزي لتفوقي في اللغة واتخذني سكرتيراً له ، والمستر « براكنبرى » العالم اللغوى كانت له كتب مقررة في متن اللغة . أما البقية فكانوا جهلاء أدعياء لا يحملون أي مؤهل علمي

أو تربوي، فالمستر « فوستر سميث » كان باثع إسفنج، ولكنه خطاط ( كاليجرافي ) وله أمشق خط مقررة . والمستر « لوكاس » كان جاويشاً بالجيش البريطاني ووؤهله الرسمي أنه لاعب كرة ونطاط ورقاص ، ومع ذلك يدرس لنا الجغرافيا . ومدرس التاريخ المستر «فاوار » لا نعرف أصله ولكنه أجهل الناس بالتاريخ ، فكان يقرأ لنا كتاب ــ « دينوف » المقرر كأنه كتاب مطالعة ويتركنا نحفظه عن ظهر قلب . وتلك كانت خطة الاستعمار التي ينفذها المستشار المستر « دناوب » فهو نفسه يقال إنه كان إسكافياً ، وكان هؤلاء الذي يحملون إلى جانب نقيصة الجهل ورذيلة الغطرسة يشتدون في طلب العقاب لأقل هفوة لولا أن الناظر الإراندي كان يكبح جماحهم . ويبدو أن سياسة الغطرسة كان يوحى بها المستشار ، فقد كان لكل موظف إنجليزى بالوزارة قالب من الصفيح الأصفر به طربوش قذر كالح اللون من طول الاستعمال ، يحمله وراءه ساع أو فراش يفتحه له على الباب فيلبسه أثناء العمل فقط . وكان للمستشار بضعة قوالب يرسلها إلى عدد من الإدارات والمدارس إيذاناً بقرب زيارته ، فيسير العمل بها على أتم نظام ما دام الطربوش هناك ، وأذكر أن المستشار فاجأنا

مرة بالفصل والباشا سكرتير عام الوزارة يسير وراءه في خضوع ، وفجأة يناديه المستشار باسمه المجرد دون لقب فيهرع الباشا إليه وينحي قليلا ويقول : نعم يا سيدى «يس سير » ، ويصدر إليه المستشار بعض التعليات دون أن يلتفت إليه فيجيب : «حاضر يا سيدى » ، وفي نفس الوقت كان هذا الباشا مثال الغطرسة مع الموظفين المصريين وكأنه – صوت سيده المستشار . ولا أدل على مبلغ سلطة المستشار التي كان يستمدها رأساً من المعتمد البريطاني ، حتى على الوزير ، من أن مدرساً رفع المستشار مظلمته في قصيدة شعرية جاء فيها :

أشكو إليك – جريمة – الدنلوب

همى وغمى واشتداد كروبى وأخبرنى زميل أنه عند عودته من إنجلترا أعطى الحمال الإنجليزى بقشيشاً سخيبًا وناوله بطاقة باسمه وعنوانه بمصر، وعندما سأله الحمال ماذا يفعل بالبطاقة أجابه فى بساطة : أرجو أن تحتفظ بها فإذا جئت لمصر ناظراً أو مفتشاً فاذكرنى بالحير وليس عجيباً أن يحتضن المستشار الجهلاء المتغطرسين ولكن العجب أن ترقيهم حكومتنا إلى وظائف كبيرة ليسوا أهلا لها ولا لهم دراية بها . فقد عين « فاولر » مديراً عاماً لقسم الحشرات

بوزارة الزراعة ، وعين « لوكاس » مفتشاً عاميًّا لسجون الوجه القبلي ، وعين « كارتر » الذي كان رسام خرائط (كارتوجرافي) مديراً عاميًّا لمصلحة المساحة ، أما « هيث » و « براكنبري » والفنان الأصيل « حسين زكي » أستاذ الرسم بالمعلدين العليا وغيرهم فقد تقاعدوا وهم مدرسون كماكانوا . والعل قول المتنبي : وكم ذا بمصر من المضحكات وليكنه ضحك كالبكا وكم ذا بمصر من المضحكات وليكنا في الاحتلال .

وامتلأت نفسى حقداً على الإنجليز الجهلاء المتغطرسين واحتقاراً للموظفين المصريين الأذلاء الحانعين ، وكلما همت نفسى بالنقد والاحتجاج تذكرت نصيحة الوالد فأكظم غيظى في صدرى مرغماً مقهوراً .

واجتزت مرحلة الثانوى بنجاح مطرد وتفوق ، وحصلت على البكالوريا علمى سنة ١٩١٤ وأنا فى السادسة عشرة . ورغم فترة الهدوء تجمعت كل التجارب الماضية فأصبحت صفرة تجثم على صدرى ولا سبيل للتخلص منها إلا بالتفجير ، وقد حدث هذا الانفجار فعلا سنة ١٩١٤ ودفعتنى الأقدار رغم أنفى وأنا لا أجيد السباحة فى خضم السياسة البعيد الغور المضطرب الأمواج .

#### سنة ١٩١٤

يرى بعض المؤرخين أن ثورة ١٩١٩ كانت نتيجة حتمية لأحداث سنة ١٩١٤ . ومهما يكن من أمر هذا الرأى فإن سنة ١٩١٤ كانت بالنسبة لي شخصيتًا سبباً مباشراً للدور الذي شاءت الأقدار أن أقوم به فى ثورة أسوان سنة ١٩١٩ . فقد قدمت أوراقي لمدرسة الطب وانتظرت النتيجة . وفي فترة الانتظار أعلنت الحرب العالمية الأولى ، وفي ٤ أغسطس أعلنت إنجاترا الحرب على ألمانيا وانضمت لحليفتها فرنسا، وفى اليوم التالى صدر قرار لمجلس وزراء مصر يخول القوات البريطانية البرية والبحرية حقوق الحرب في الأراضي والمياه المصرية ، وقد أثار هذا القرار سخط طلبة المدارس العليا والمثقفين والصحافة عامة والحزب الوطني خاصة .

وفى أواخر سبتمبر دعينا نحن الطلبة الجدد لمقابلة ناظر مدرسة الطب «الدكتوركيتنج» وكان رجلا استعماريتًا قحيًا غريب الأطوار وحاكماً بأمره يدير المدرسة كما يحلو له ، غير خاضع لسلطة الوزارة وقوانينها ولوائحها ، ولا للمعتمد

البريطانى نفسه ، وكان من شذوذه أن يقف الطالب أمامه وقفة انتباه عسكرية ، فيلتى سؤاله بالإنجليزية ويترجمه إلى العربية سكرتيره الحاصل على الابتدائية بلغته الركيكة ، ثم يترجم رد الطالب إلى الإنجليزية ، وهكذا تستمر المهزلة والويل للطالب الذي يجيب بالإنجليزية رأساً . وكنت صغير السن والجسم إلى درجة ملحوظة بالقياس إلى بقية الطلبة ، ولحا جاء دورى نظر «كيتنج» إلى السكرتير بغضب وقال :

ماذا يفعل هذا الطفل في مدرستي؟ وكيف دخل؟ إنها ليست روضة أطفال. فأجبته بالإنجليزية منفعلا ومحتجاً: أنا لست طفلا، وهذه مدرسة مصرية وليست مدرستك. وحدثت مشادة حامية أنهاها هذا العملاق الأحمق بركلة قوية من رجله الضخمة طرحتني أرضاً، فجريت هرباً منه فطاردني حتى باب المدرسة، ثم فصلني وأعاد الأوراق بالبريد لوالدي، وذهب والدي إلى كبير المهندسين الإنجليز يرجوه التدخل في الأمر معتقداً أنه سينصفني، فأحاله إلى مستشار الري «السير جارستن » فأعطاه خطاب توصية ، ما كاد الدكتور «كيتنج» يلتي عليه نظرة عابرة حتى مزقه، وألتي به في

سلة المهملات وطرد والدى شر طردة ، وكان تعقيب المستشار بعدئذ أن الدكتور «كيتنج» حر فى مدرسته ولا يستطيع أحد أن يراجعه فى شيء . وعلى كل فهو دائماً على حق لأنه إنجليزى والإنجليز لا يخطئون ولا يظلمون ، وزادنى هذا الحادث كراهية للاحتلال والاستعمار ، وأصبحت أعتقد أن الإنجليز لا يخطئون ولا يظلمون ويبررون الظلم بأنهم معصومون .

ولم يكن بد من اللحاق بمدرسة المعلمين العليا لأن المدارس الأخرى كانت قد استوفت حاجتها من الطلاب ، وانتظمت في نفس الفصل مع طلاب نوابغ أتموا مراحل التعليم في هدوء وسلام لأنهم لم يشتغلوا بالسياسة ، منهم المرحومان الدكتور «مصطفى مشرفة» و «إسماعيل القباني» ، و «السيد محمد يوسف» وزير التربية الأسبق .

وكانت مصر وقتئذ تغلى كالمرجل والشباب المثقف يتحفز الثورة ، وخاصة طلاب الحقوق والأزهر ودار العلوم ، فكنا نحضر الاجتماعات السياسية في دار الحزب الوطني ومدرسة مصطفى كامل ونادى المدارس العليا والأزهر ، وبادرت الحكومة يوم ٨ أكتوبر بإصدار قانون بمنع التجمهر ، وفي

 ٢ نوفمبر أصدر قائد قوات الاحتلال الجنرال « مكسويل » إعلاناً بالأحكام العرفية وفرض الرقابة على الصحف. وفي نوفبر دخلت تركيا الحرب مع المحور ضد الحلفاء . وفى يوم ١٨ منه أصدرالجنرال « مكسويل » إعلاناً آخربوضع مصر تحت الحماية البريطانية . وفي اليوم التالي صدر تبليغ من وزير خارجية بريطانيا بخلع الخديو «عباس الثاني » وكان يصطاف بتركيا على عادته كل عام ، وتولية عمه «الأمير حسين كامل » سلطاناً على مصر إيذاناً بزوال السيادة التركية ، مخالفاً بذلك قانون وراثة العرش ، وتعيين « السير مكماهون » آول مندوب سام بریطانی ، و بهذا أخذت مصر وضع المستعمرات البريطانية . فازداد سخط الشعب على بريطانيا والسلطان الذي قبل هذا الوضع المهين . ولم نكن نعلم أنه اضطر للقبول حرصاً على مصر وأسرة «محمد على» لأن الإنجليز هددوا بتعيين «أغا خان» زعيم طائفة الإسماعيلية واستدعوه فعلا للقاهرة .

و بهذه السابقة الجريئة التعسفية أطلقت بريطانيا يدها فى كل شئون مصر الخارجية والداخلية ، واستولت على المحاصيل والأقوات والأرزاق وخيرات البلاد والدواب لصالح القوات

المحاربة ، وجندت الفلاحين في فرق العمال المصريين العمل في صحراء سيناء . وانطلق جنود الاحتلال يعيثون فساداً في البلاد ، وصودرت الصحف الوطنية المعارضة ، ومنعت المظاهرات بالقوة المسلحة بعد أن فشلت خراطيم المياه في تشتيها . وقام طلاب المدارس العليا بالإضراب والحروج بمظاهرة تطوف بالفنادق الكبرى والدفارات والقنصليات معلنة الاحتجاج على الحماية ثم تنجه إلى جريدة الشعب للهتاف بحياة المين الرافعي » الذي عطل الحريدة يوم صدور إعلان الحماية حتى لا يضطر إلى نشره ، ولكن المظاهرة شتت في ميدان الأوبرا .

وتفادياً لقانون منع المظاهرات والتجمهر واستبداد البوليس رأت لحنة المدارس العليا بعد إغلاق النادى أن ينقسم الطلاب إلى جماعات رباعية تجتمع كل جماعة منها في مكان مأمون للتذاكر في الشئون ورسم الحطط واتخاذ القرارات وإبلاغها لمندوب اللجنة العليا . وكانت جماعتنا تجتمع في مقاهي باب الحلق والحلمية الحديدة وعابدين والسيدة زينب ، وتغير المكان في كل مرة . وبثت وزارة الداخلية عيونها في كل مكان يجتمع فيه الطلبة . ولاحظنا أن شخصاً غريباً يندس بيننا

مدعياً أنه طالب ثم يفتح باب الحديث في السياسة فنبادر بلعب الشطرنج . وفي أثناء اللعب نتبادل كلمات رمزية اتفقنا عليها نفهم منها موعد الاجتماع التالى ومكانه ، بل إننا تعلمنا لغة الأصابع ونقرات شفرة المورس . وقبيل منتصف الليل ينصرف كل منا في طريق ونترك الجاسوس حائراً في أمرنا ، ثم يجتمع الشمل مرة أخرى بدار المرحوم «مصطفى بك أباظة » بحارة قواديس خلف سراى عابدين. فنتسلم منه نشرات مطبوعة على ورق أصفر كالكتب الأزهرية بعنوان « الحق أحق أن يتبع » وكانت تبدأ بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وتنتهى بالدعوه الثورة ضد الاحتلال والحكومة الموالية له ، فنوزعها على الأصدقاء والزملاء .

وبدأت الشرارة الأول بمدرسة المعلمين العليا في اليوم التالى لإعلان الحماية إذ دخل المستر «هاردى» أستاذ الطبيعة بغير طربوشه مخالفاً التقليد المتبع لأول مرة وفي عروته وردة حمراء كبيرة ، وتطلع إلينا في زهو وكبرياء ولم يلق التحية كالمعتاد ، وفاجأنا بقوله في صلف وغطرسة ، وكأن هذا الحمل الذي كان وديعاً انقلب إلى ذئب كاسر : « العوايا أولاد مصر ، أنتم وديعاً انقلب إلى ذئب كاسر : « العوايا أولاد مصر ، أنتم من اليوم رعايا بريطانيا العظمى سواء رضيتم أم أبيتم ، وأهنئكم

على هذا الشرف العظم الذي لا تستحقونه » . فوجمنا قليلا وألحمت الدهشة ألسنتنا . ثم هب الطالب «محمد حبيب أحمد » رفيق الجهاد والثورة ، وقال بصوت جهورى : اسمع يا مستر « هاردي » ، أولا نحن لسنا أولاداً وإنما نحن رجال . فانبریت بدوری قبل أن يتم كلامه وقلت : وثانياً ، نحن لسنا رعايا بريطانيين ولن نكون كذلك أبداً . نحن مصريون مستقلون وإنا الشرف أن نكون ونظل كذلك ، أما أنتم فمستعمرون ، مغتصبون . وساد الهرج والمرج ، وصاح بقية الطلاب : اخرج اخرج ، فغادر الفصل غاضباً وشكانا للناظر « ا . ب . بك ً» الذي عنفنا أمامه تعنيفاً شديداً وطلب منا الاعتذار له فأبينا ففصلنا أسبوعاً . فذهبت إلى المستر « فيرنس » ناظر الحديوية المجاورة ، ثم إلى ضابط المدرسة « صالح بك » وكان صديقاً اوالدى ، وذهب حبيب - إلى أستاذ الرياضيات المسر «شوبردج» وكان محبوباً من الطلبة ، وعرضنا عليهم الموضوع ، فذهبوا ثلاثتهم إلى الناظر وأقنعوه بخطأ «هاردى» لتدخله في السياسة وجرحه لشعور الطلاب . فعدنا إلى المدرسة بعد يووين ولكن « هاردي » ظل على عناده وامتنع عن التدريس أسبوعين .

وفي أوائل ١٩١٥ أخطرت السراي المدرسة بالاستعداد لزيارة السلطان لها . واستدعاني الناظر لمكتبه وقابلني بحنان أبوى لم أعهده فيه من قبل وقال: اسمع يا بني ، أنت طالب ذكي مجتهد وصغير السن ، ولك مستقبل عظيم ينتظرك إذا انصرفت إلى تحصيل العلم وابتعدت عن طريق السياسة . أنت الآن لا تقدر العواقب . وقد وضعك الإنجليز في القائمة السوداء فخذ حذرك من الآن وإياك والحروج على النظام يوم زيارة السلطان. يا بني استمع إلى نصحى . الإنجليز هم السادة ونحن العبيد فلا تعاند من إذا قال فعل ، ولا تكرر ما حدث مع المستر « هاردي ». انظر ماذا فعلوا « بصالح بك » . لقد كان ضابطاً كبيراً بالجيش وهو الآن ضابط مدرسة لأنهم غضبوا عليه. فشكرت له عطفه ونصحه وتركته غير مقتنع بما قال ، واكني لم أعرف وقتئذ المقصود بالقائمة السوداء التي عانيت منها الأمرين فيما بعد من الإنجليز ومن السراي .

وأخذت المدرسة تعد العدة للزيارة ونحن من جانبنا نعد عدتنا لإفسادها فأعددنا أربطة رقبة سوداء ، وأعد بعضنا قمصاناً سوداء كذلك ، وكبار السن لم يحلقوا ذقونهم ، وفي صباح يوم الزيارة حضر مندوب السراى وسكرتير عام الوزارة

لاستعراض طابور الاستقبال والاطلاع على بقية الترتيبات ، وذهلا عند رؤية الأربطة والقمصان السوداء واكن ماذا يفعلان وموكب السلطان في طريقه من سراى عابدين . ودخلت عربة السلطان وحولها الحرس إلى فناء المدرسة حيث وقفت الطوابير ، وهتف الناظر ثلاثاً بحياته فلم يجبه إلا بعض طلبة الدبلوم . واندفع الطالب « قاسم خليل » نحو العربة وهتف « تحيا مصر » ونزل «السلطان» مهرولا والوزير وبقية الركب في أثره ، ومكثوا قليلا في حجرة الناظر حتى يدخل الطلبة الفصول ، تم بدءوا الطواف . ودخل علينا وكان المستر «شو بردج » يلقى درساً بالعربية في الجبر العالى . وأنصت « السلطان » متعجباً ثم قال لمن حوله : «ما شاء الله ، الخواجه يتكلم عربي ، عفارم ، عفارم » . فضج الطلاب بالضحك وقالوا: « عفارم، عفارم » ، فارتبك « السلطان » وخرج مهرولا ، وفي معمل الكيمياء أعدوا « غاز الأيدروجين المكبرت » الكريه الرائحة ، فلم يطق « السلطان » صبراً فبارح المدرسة على عجل ، حانقاً غاضباً ، ولم يكمل الزيارة ــ وكان لهذا الحادث وقع الصاعقة على رءوس الوزير والسكرتير العام والناظر . ولم تنتظم الدراسة ذلك اليوم فتركنا المدرسة نحمل الأنباء إلى زملائنا في الحقوق

ودار العلوم .

وفى صباح اليوم التالى دعيت وبعض الطلاب إلى مكتب السكرتير العام بالوزارة فوجدناه ثائراً ثورة عارمة وانفجر قائلا : (خربتم بيتنا الله يخرب بيتكم. أنتم السبب أنتم الزعماء اللي دبرتم كل شيء ، ولا داعي للإنكار فقد نقل إلينا واحد منكم أخباركم ، والمصيبة أنكم صغار السن وفي السنة الأولى . بكرة لما تكبروا رح تبقوا على كده مجرمين سفاحين وفوضويين . أنتم فاكرين لعب العيال ده يخرج الإنجليز من مصر . عمل إيه «عرابي» و «مصطفى كامل »، والله عال يا ولاد آخر زمن . انتظروا بكرة نتيجة عملكم الطايش ) . وطردنا من غرفته شر طردة دون سؤال أو تحقيق . وبعدئذ عرفنا من الذي وشي بنا ، فقد كان واحداً منا أقسم اليمين معنا ، وكرر نفس الوشاية للإنجليز بعدئذ وهو مدرس في مدرسة ثانوية كبيرة وظل جاسوساً اوكيل الوزارة ، وغير لونه السياسي بتغير الظروف حتى وصل إلى أعلى المناصب. وبعد قليل صدر أمر مجلس الوزراء بفصل بعض الطلبة مددأ تتراوح بين أسبوع وشهر وسنة . وكانت أفدح العقوبة من نصيبنا نحن الاثنين « محمد حبيب أحمد » و « أنا » - الفصل النهائي والحرمان من التعليم العالى ووظائف الحكومة لمدة خمس سنوات تنتهى فى أكتوبر ١٩٢٠. وبعد أيام قلائل زار «السلطان» مدرسة الحقوق فحدث نفس الشيء ووقعت العقوبات الصارمة على بعض الطلاب وامتنع السلطان عن بقية الزيارات.

وحاولت السفر للخارج لإتمام التعليم العالى حتى واو في الجامعة الأمريكية ببيروت فلم تسمح الحكومة ، وكانت بريطانيا هي التي تتولى الشئون الخارجية لمصر وقتئذ . وبمساعي بعض أصدقاء والدى الأتراك قبلتني كلية الطب بالآستانة وقدمت طلب السفر للقنصل البريطاني فرفضه ساخراً وقال: لا نريد أن ننفيك ونعزلك « كعباس الثاني » . وقدمت طلباً آخر للسفر لإنجلترا فرفضه كذلك وقال : تريد أن تنقل الثورة من مصر إلى إنجلترا على حسابنا . وحرت في الأمر ، كيف عرف القنصل هذا، وأخيراً علمت أنها القائمة السوداء. بل إني قدمت طلباً لمدرسة الحقوق الفرنسية فرفض لأسباب منتحلة . وعندئذ أيقنت أن القائمة السوداء تلاحقني كظلي أينما سرت حيى سنة ١٩٢٠ .

وأحسست أنى تحت مراقبة البوليس ، فالمحبر يلاحقني والبيت يفتش من آن لآخر مما سبب لى وللأسرة ضيقاً وعنتاً شديداً . وامتد الأمر إلىوالدى فنقل إلى الإسكندرية وبةينا نحن بالقاهرة ، وقد عرف زملائي هذه القصة ، وعدوها بطولة وطنية وظلماً صارحاً من جانب الحكومة ، ولكنهم في نفس الوقت تحاشوا مقابلتي والاجماع بي . وهكذا عشت عامين في قلق مستمر وضقت ذرعاً بالفراغ . وتذكرت أن « سعد زغلول » عندما كان وزيراً للمعارف زار مدرسة بني سويف الابتدائية وسألني في الفصل بعض الأسئلة ويبدو أنه سر من إجابتي فقال للشيخ «حمزة فتح الله» كبير مفتشى اللغة العربية المرافق له : « ولد ذكى شاطر وأتنبأ له بمستقبل زاهر » . فهل هذا هو المستقبل الزاهر وأنا الآن شاب عاطل خامل لا حاضر له ولا مستقبل. وزملائي الذين لم يسهموا في الحركة الوطنية في طريقهم إلى الدبلوم العالى. وقد وصل بعضهم إلى منصب الوزارة ، وأو كنت سلبيًّا أو عاقلا مثلهم لجاريتهم إن لم أكن أسبقهم.

وضاقت الدنيا في وجهى وما أقسى البطالة والضياع على شاب ذكى متعطش للعلم ممتلئ نشاطاً وحيوية . لم يجرب الفشل من قبل . وفكرت في الانتحار وفعلا ألقيت بنفسي في النيل ، فأنقذوني وأسعفرني وعادت إلى الحياة ، وعادت معها

ثقتی بالله ، وبنفسی ، وأدرکت أن الحیاة نعمة لا یکفر بها المؤمن مهما بلغت من السوء ، وعسی أن تکرهوا شیئاً وهو خیر لکم ، ولعل بعد العسر یسراً ، والأمل فی وجه الله کبیر ، وفکرت فی قبول أی عمل حر ، ورحب أحد المحامین بتعییی کاتباً له ولکن والدی رفض رفضاً بانیاً ، وأنبنی تأنیباً شدیداً علی تسرعی ، وفرض لی مصروفاً کافیاً یعدل مرتب الوظیفة . فأخذت أختلف إلی قهوة «جراسیمو» التی کانت منتدی رجال التعلیم لألعب الشطرنج وأقضی الوقت الباقی بدار الکتب . وطلبی بعض أصدقاء والدی لإعطاء أولادهم دروساً خصوصیة وطلبی بعض أصدقاء والدی لإعطاء أولادهم دروساً خصوصیة بمکافأة ، فکنت أرفضها لأن ما معی یکنی .

## سنة ١٩١٧

وفى أغسطس ١٩١٧ حدث أن حضر إلى القاهرة الأستاذ «كامل سعيد» ناظر مدرسة الأقباط الثانوية بأسوان يطلب مدرساً للرياضيات والعلوم. وكانت قهوة «جراسيمو» بورصة للمعلمين ، فقدمونى له ، وارتاح الرجل لى ، ورحبت أنا من جانبى بفرصة الابتعاد عن القاهرة إلى أقصى الصعيد لعل فى ذلك مخرجاً من عنت المراقبة والتفتيش وهروباً من القائمة السوداء ، وتم الاتفاق وأمضيت العقد لمدة سنتين ، وأعددت نفسى للسفر وأرسلت للوالد بالإسكندرية برقية مختصرة : «مسافر لأسوان بوظيفة مدرس ثانوى». وجاءنى الرد «كن رجلا».

ولم أكن أقدر أن القائمة السوداء ستلاحقني أيما ذهبت ، وحسبت أنني سأجد في أسوان الجو الهادئ الذي يساعدني على استكمال دراستي والتقدم لامتحان الليسانس والدبلوم العالى من الحارج عندما ينهي الأجل المضروب أو قبله إذا ما تغيرت الظروف . ولكن الحوادث كذبت ظني . في العام الدراسي

الأول حرصت كل الحرص على أن لا أطرق باب السياسة مع أى إنسان ، وانقطعت كلية للتدريس والنشاط الرياضى والثقافى الذى لم تعهده المدرسة من قبل . وكان لهذا أثر كبير فى تقويم الطلاب وحسن استغلال وقت الفراغ وما أطوله فى بلد هادئ كأسوان ، مما أكسبنى رضا الطلاب وحبهم وتقدير أولياء أمورهم و وثق صلتى الطيبة بهم .

ولكني كنت في واد والحكومة في واد آخر . فبعد شهر واحد من استقرارى بفندق « ماجستيك » الذى نزلت به مؤقتاً ، جاءني «مصطفى» ماسح الأحذية وأخبرني همساً أنه سمع بعض ضباط البوليس يتحدثون عني ويذكرون اسمى ، وكنت قد تعرفت ببعضهم معرفة سطحية ، وكان من بينهم رجل اطمأنت نفسي إليه من مسلكه العام ، فهو وقور واسع الثقافة درس في فرنسا ، ويبدو من حديثه وسلوكه أنه من أسرة أرستقراطية . وعلمت من زملائه أن « مختار بك » هذا كان موظفاً كبيراً بوزارة الخارجية ثم غضب عليه رؤساؤه الإنجليز لصراحته و وطنيته فعاقبوه بالنفي إلى أسوان بوظيفة معاون إدارة . ويبدو أنه كان مثلي في القائمة السوداء ، وأذلك كان يعتزل الناس ويكتفي بتبادل التحية ، ويجلس منفرداً فى مطعم «أندريا» المقابل

لمركز البوليس ، يقرأ ويكتب ويصب همه فى النبيذ الفرنساوى الذى يذكره بباريس . ويقضى معظم الوقت دون عمل ورؤساؤه المحليون يغضون الطرف عنه .

وفى ذات مساء كنا نتناول طعام العشاء فى المطعم على مائدتين متجاورتين . وفجأة سمعته يهمس دون أن يلتفت نحوى : اسمع يا أستاذ مظهر ، ولكن استمر في الأكل ولا تنظر إلى". أنت في القائمة السوداء. وقد وصلت تعلمات من مفتش الداخلية « ماكنوتن » بمراقبة البوليس لك وتقديم تقارير سرية عن حركاتك وسكناتك للمدير والمفتش «خد بالك» ، المدير شرابة خرج لا يهمه غير مصلحته وإرضاء مفتش الداخلية ، ووكيل المديرية رجل طيب صالح ولكنه في حاله « ودن من طین وودن من عجین » والحکمدار رجل صادق الوطنية وجرىء، والمأمور أديب فيلسوف سارح في ملكوت الله ، والملاحظ « زين العابدين » شاب نظيف جميل الحلقة والحلق ووطني جدًا، أما الضابط الآخر «ك » فهو ثعبان سام مكير لا تأمن له ، وهو المكاف بمراقبتك ، أما بقية الأعيان والتجار فأنت تعرفهم وهم يحبونك .

وفي تلك اللحظة دخل «ك» متلصصاً ، فأخذ « مختار بك »

يترنم بشعر فرنسي كما لو كان تملا ، وقال بالفرنسية : خذ حذرك ولا تقل شيئاً ولا تلتفت نحوى ، فاقترب «ك» نحوه ونظر إلينا وقال : «مختار » ماذا كنت تقول له ؟ فأجابه : يا غبى أنا كنت أنشد قصيدة «لامارتين » في وصف الطبيعة ، وأنت جاهل لا تعرف «لامارتين » . وجازت عليه الحيلة وقال ضاحكاً ساخراً : أنت لا تنسى باريس أبداً ، يالك من رجل كسول مهذار .

وكان «أوين باشا» هو ضابط الاتصال بين السلطة البريطانية والحكومة المحلية ، وفي نفس الوقت الحاكم العسكري الفعلى لمديريتي قنا وأسوان ومقره الأقصر ، وهو يشرف على تجنيد العمال وجمع المؤن والدواب وتأمين المواصلات بين مصر والسودان وكل ما يتعلق بالمطالب الحربية . أما المدير «م . ي. ر . بك » فهو كما قال الشاعر القديم : «أسد على وفي الحروب نعامة » جميل الصورة مهيب الطلعة ضخم الجسم كبير الشوارب ولكنه جبان رعديد ومكير كالثعلب في جلد الأسد ، لعب دور المنافق وحنث في يمين مقدسة وتفاني في إرضاء الإنجليز ، فكان المتن فيا بعد رتبة الباشوية ووكالة وزارة الداخلية ، ولكن يبدو أنه تاب بعد التقاعد وانضم للهيئة

الوفدية بعد أن كان من ألد أعداء الوفد. أما الحكمدار «عبده عباسي بك» ووكيل المديرية «حسين كامل نصحي بك» والمأمور « محمد عزير دياب » فكانواكما وصفهم لى «مختار بك»، والملاحظ « زين العابدين » توفى في ريعان شبابه ، والضابط «ك» رقى فيها بعد مأموراً لأحد أقسام بوليس القاهرة ثم مفتشاً للداخلية لأنه اشتط في تشتيت المظاهرات والقبض على الطلبة والعمال . وكنت أحسبه في أول الأمر مجرد فضولي مهذار ، ولكن بعد أن أطلعني « مختار » على أمره تذكرت أنه كثيراً ما كان يظهر فجأة دون أن أشعر به كلما انفردت بنفسي أقرأ أو أكتب أو أجتمع ببعض معارفي في شرفة الفندق أو مطعم « أندريا » أو قهوة « صاوا » ، ويمد يده إلى الكتاب أو الأوراق دون استئذان ، ويقول مداعباً : « لا رواية حب ولاكتاب سياسة . حرام عليك يا شيخ . أنت راهب وفيلسوف . علم . علم . وسايب الدنيا ملخبطة تضرب تقلب في مصر . يا شيخ ساعة لقلبك وساعة لربك » . ولكنه كان ماكراً وخبيثاً لا يفاتحني في السياسة مباشرة ونحن على انفراد ، أما مع الجماعة فكان يثير مسائل سياسية شائكة ويطلب رأبي فأراوغ فى الإجابة .

وقد تعرفت بعد فترة وجيزة بعدد من الأعيان والتجار والموظفين الصادق الوطنية ، وكان لهم دور هام فى ثورة أسوان سنة ۱۹۱۹ ، أذكر منهم بالخير «حنفي منصور بك» و « النجار بك ـ عمدة الجزيـرة » تصغير جزيرة ، وعمدة جزيرة أسوان وولده « الشيخ عبد القادر » و « الشيخ هنيدي » ، ومن التجار «الشامي بك» و « الشيخ مصطفى قديس » الذي كان يعرف الإنجليزية وله صلات تجارية بالسودان والحبشة: و «الشيخ أبو بكر كحالة» وأخوه الشاب الفدائي «طه»، ومن الموظفين : «الأستاذ أحمد عاصم بك - مدير عام دار الكتب بعدئذ » والضابط المهندس « أحمد شوكت » مدير الأملاك والدكتور « نسم داود حكيمباشي المستشفى الأميري » والمهندس « لبيب نسم » صاحب امتياز مناجم ومصانع البويات والأصباغ و « توفيق رشدى » ناظر مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية و « عبد الحميد » ناظر المحطة و « عبد الرحمن أفندى» مراقب بريد الجزيرة و «الشيخ ماهر » ناظر المدرسة الأولية والمهندسان بخزان أسوان: « أحمد حسنين » و « محمد عبد الله ». و «جبالى بك عبد النبي الجبالى» من مشايخ عربان الفيوم وكان يستشفي كل شتاء بأسوان من مرض صدرى ، وماسح

الأحذية «مصطفى» والأسطى « عبد الحميد » الحلاق ، والوطنيان الصادقان اللذان كانا يزودانى أولا فأولا بما يسمعانه من أخبار ومعلومات ، ومن الأجانب مدير البنك الأهلى وكان يونانياً وابنه طالب عندى بالمدرسة الثانوية وكنت أوليه رعاية خاصة لأدبه وتفوقه و « سوفوكليس » البقال الكبير بالقيسرية . وتعرفت بثلاثة ضباط جيش من أورطة حرس الحزان ملهبين بالوطنية « محمد على سعد – اللواء الذي اغتيل في شارع ٢٦ يوليو » و « بدر الدين – ابن بدر الدين بك » مدير الأمن العام الطاغية المسلط على رقاب العباد وثالث لا أذكر اسمه .

واستأجرت مع زميلي «حسنين فهمي» مدرس اللغة الإنجليزية (المشرف الرياضي بجامعة فؤاد الأول) مسكناً مفروشاً. فكنا بالضرورة نقضي معظم الوقت معاً مع اختلاف الميول والمشارب. فكان يتمسك بالتقاليد الإنجليزية ، كلاماً ومأكلا ومشرباً وحركة وإشارة ، لأنه تعلم وقتاً بجامعة «كبردج» وكان لا حديث له إلا مدينة «كبردج» وجامعاتها وكلياتها وعالمها وذكرياته عنها ، ولا متعة له إلا ألبوم صورها يتفحصه كل يوم ويشرح لي كل صورة ، حتى أصبحت أعرف كل شيء عنها كأني عشت فيها ودرست معه ، وحفظتها عن ظهر

قلب ، وقد أفادتني هذه المعلومات أكبر وأجل فائدة في المناسبات والمواقف الحرجة الخطيرة فما بعد .

فى أواخر العام الدراسى استقال «حسنين فهمى» واحتاجت المدرسة إلى مدرس لغة إنجليزية آداب. فرشحت زميلى فى الجهاد والعقاب «محمد حبيب أحمد» ووافقت المدرسة وتم تعيينه وعدنا معا إلى أسوان فى سبتمبر ١٩١٨ بعد انهاء العطلة الصيفية.

## سنة ١٩١٨

كان « الهر فريتز فورل » ملك اللحوم المقددة في ألمانيا يملك ڤيلاً فخمة على النيل بمحطة الجزيرة (تصغير جزيرة) التي تقع شمال أسوان وتبعد عنها بحوالى عشرين دقيقة سيراً على القدم. لأمر ما سماها « قيلاً منيرة » . وكانت مؤثثة بأفخر الأثاث كاملة التجهيزات وجميع وسائل الحياة الأرستقراطية المترفة ، وفي الحق كانت أفخم من أي فندق بأسوان . وبها حديقة أزهار وخضر مساحتها أربعة أفدنة وطاحونة هواء هولندية تمدها بالكهرباء والماء ، وحارس وبستانى وحمار وقارب على النيل ، وكل ما فها يحمل الحرفين « ف. ف » وكان هذا المليونير العجوز يزور كل شتاء أسوان للاستشفاء من الروماتيزم كما يقال ، ومعه آنسة جميلة رشيقة ربما كانت ابنته أو سكرتيرته أو رفيقته ، وطبيب وطباخ وخادمان ، كلهم ألمان . وقيل إنه كان غريب الأطوار ، فكان هو وركبه يضربون في الصحراء بين حين وآخر ويقيمون الخيام ومعهم آلات وأجهزة عجيبة ، ويقيمون عدة أيام ويعودون كأشباح الليل ، ولا يعلم عنه أهل أسوان شيئاً لأنه كان لا يختلط بأحد ولا بجيرانه الأقربين المأسرة النجار»، وكان أحياناً يرسل لألمانيا رسائل في مظاريف كبيرة وطروداً صغيرة كلها مختومة بالشمع الأحمر وموصى عليها.

وفى ذات يوم قبيل إعلان الحرب العالمية بأيام حلقت فوق الفيلا طائرة ترفع العلم الألمانى وألقت شيئاً ما فى الحديقة فالتقطه الحادم وأسرع به إلى سيده . وكانوا يتناولون طعام الغداء وقتئذ ، فبادروا بترك المائدة كما هى بما عليها من مأكل ومشرب وحملوا حقائب معدة من قبل وأغلقوا أبواب الفيلا ونوافذها وحملوا المفاتيح معهم ورحلوا دون أى تعليات للحارس والبستانى ، ولعل الطائرة كانت بانتظارهم فى مكان ما . والمهم أنهم كانوا فى عجلة من أمرهم فتركوا كل شىء فى الفيلا على ما هو عليه فى عجلة من أمرهم فالشراب على المائدة .

واستولت السلطة العسكرية البريطانية على القيلا وما فيها باعتبارها من أملاك رعايا الأعداء . وعينوا صديق اليوناني مدير البنك الأهلى حارساً قضائياً عليها ، وظلت القيلا مغلقة أربع سنوات في ترك وإهمال . وعلم هذا الصديق برغبتي في إحضار والدتى لقضاء فصل الشتاء بأسوان لولا صعوبة إيجاد المسكن

المناسب. فكتب للحراسة العامة أن أثاث القيلاً الغالى ومحتوياتها الثمينة كادت تتلف بالترك والإهمال طوال هذه السنين ، وأنه يوصى بإيجارها لاثنين من المدرسين المهذبين الراقين المتعلمين في إنجلترا وهما خير من يصونها . ووافقت الحراسة على ذلك بإيجار اسمى قدره ثلاثة جنيهات شهريةًا . وكانت هذه أجل خدمة قدمها لى نظير رعايتي لابنه في المدرسة .

وطلبنا إلى مكتبه وسلمنا المفتاح وأمضينا العقد وقائمة المنقولات الثابتة وكان كريماً فتنازل لنا عن الأشياء غير الثابتة كالمفارش والبياضات وأدوات المائدة وآلة كتابة ومحتويات الكرار ، وتعهد بدفع مرتبات الحارس والبستاني من حساب الحراسة ، وتسلمنا الڤيلا ودخلناها بعد أن قضى الحارس والبستاني واثنين من فراشي المدرسة يومين في تنظيفها وغسلها ، فوجدنا أثانها ومفروشاتها في غاية الفخامة . ووجدنا بالقبو والكرار مخزوناً هائلا من صناديق النبيذ الألماني المشهور « فلأهوف » ومياه سلتزر المعدنية ، إلى جانب عدد كبير من المعلبات واللحوم المقددة والمحفوظة ، مما يساوي مبلغاً ضخماً ، وأهدينا مدير البنك كمية كبيرة منها ، ولم يكن يعلم بوجودها فقبلها شاكراً .

واستطعنا بفضل مخلفات وف.ف أن نستضيف أصدقاءنا أيام الجمع والأجانب أيام الآحاد ، وكنا نعد الموائد وأدواتها الفاخرة في داخل الڤيلا أو في الحديقة ، ونقدم الطعام والمشروبات ، وهم يظنون أنها من عندنا ، وكان الأجانب يحضرون يوم الأحد مع أسرهم ويقضون اليوم فى الغناء والرقص وصيد السمك والنزهة النيلية بالقارب ، وكنا ندعو الوطنيين لجلسات خاصة بعيداً عن أعين الرقباء وآذانهم . وكان لطلابنا نصيب كبير من هذه الضيافة ، فكانوا يفدون جماعة جماعة فى كل أسبوع فنرتب لهم مسابقات بجوائز ، وكان لهذه الدعوات أطيب الأثر في نفوس الجميع . وكان الضابط «ك» يفاجئنا أحياناً بدون دعوة ونراه من باب الحديقة الكبير البعيد عن الڤيلاً فنحتاط .

وفي يوم أحد فاجأنا المدير ومعه الحكمدار بالزيارة والحديقة حافلة بالضيوف الأجانب والموائد معدة لتناول الغداء فرحبنا به وقضى مع الضيوف وقتاً طويلا واستمتع بغنائهم وموسيقاهم ورقصهم ، وشاركهم طعام الغداء ، ثم انصرف وهو يقول : « هذه حقيقة جنة . يا بختكم . يا ريت تبادلوني وأدفع لكم الفرق » ، ثم تردد وضحك ونظر إلى الحكمدار ، وقال : وهي

كذلك أصلح مكان لتدبير المؤامرات. فضحكت بالمثل وقلت: صدقت فإخواننا الأروام يتآمرون علينا كل يوم أحدكما ترى. وضحك الجميع وبدا السرور على وجه الحكمدار من هذا الجواب الدبلوماسي البارع.

وفي ذات يوم تعطلت طاحونة الحواء ، فتسلقها «حبيب » إلى أعلاها ليرى ما حدث لها ، والتفت عرضاً إلى سطح الڤيلاً فرآى حجرة بيضاء مسحورة لا ترى من الأرض ، فتعجب من أمرِها إذ لم يكن بالڤيلا أىمدخل لها أو سلالم تؤدى إليها . فأحضرنا سلمأطويلا وصعدنا إليها فوجدنا بابآ صغيراً أبيض اللون بلون الحائط ، وعليه قفل متين ، فعالجناه أيحتى فتحناه ، وكم كانت دهشتنا حين وجدنا بداخلها جهازأ لاسكيتًا وكتاب شفرة رمزية «كود» ، واتضح بعد حل الشفرة أن «ف. ف» كان جاسوساً ألمانياً خطيراً يتصل « ببوتسدام » قصر الإمبراطور - غليوم رأساً . وبادرنا بإطلاع مدير البنك على هذا الكشف وسلمناه الجهاز والشفرة فأرسلهما بدوره إلى السلطة العسكرية البريطانية ، فأرسلت لنا كتاب شكر وتقدير كان له أكبر الفائدة فيما بعد .

وحدث حادث عارض كان القدر قد دبره ليدفعنا دفعاً



كان «ف.ف» جاسوساً ألمانيا خطيراً

للخروج من عزلتنا السياسية والقيام بالدور الغريب الخطير في الثورة المقبلة. ذلك أن المهندس «محمد بدر » الذي اختاره « سعد زغلول » ليكون أول سكرتير عام للوفد المصرى الذي تألف في أواخر هذه السنة (١٩١٨)، قبل « مصطفى النحاس» و « مكرم عبيد » و « فؤاد سراج الدين » حصر لأسوان لأعمال آ تتعلق بامتياز حصل عليه للبحث عن الحديد ، وكان صديقًا لوالدي ، فسأل عنا والتقينا به وأضفناه بالقيلا بضعة أيام ، وسألنا عن تفاصيل قصتنا التي حدثه الوالد بها بإيجاز ، فشرحنا له كل ما حدث إلى مجيئنا إلىأسوان. وكان وطنيًّا ثوريًّا مثلنا. وثمة حادث آخر دبره القدر . فني ذات مساء كنا نسمر بفندق «جراند» وكان أحد النزلاء تاجراً سودانيًّا له مكانته عند الأسوانيين . وقد حضر عدد كبير من الأعيان والتجار لتحيته ، ودخل الصالون متجهاً نحو الجماعة ، ثم نظر إلينا عرضاً وأخذ يدقق النظر نحو «حبيب » ويتفرس فيه ، واتجه نحونا والجميع يتبعونه، وإذا به ينحني وينكب على يد « حبيب» ويقبلها مراراً ويقول: سيدي \_ تمزية: ( لقب أسرة حبیب ) ، أهلا بسیدی وابن سیدی «أحمد » متی شرفت أسوان ولماذا لم تخبرنا بذلك ؛ لعلك ستزورنا بالسودان ؟ ورأى الدهشة على وجوه الحاضرين فالنفت إليهم وقال: «إنه سيدى «حبيب بن سيدي أحمد تمزية » نقيب المرغنية في مديريات بني سويف والفيوم والمنيا. والمرغنية لحا مقام كبير عند الأسوانيين إلى حد التقديس ، بحكم صلاتهم وقرابتهم ونسبهم للسودانيين ، ثم نظر إلى مستفسراً فحييته مبتسماً وقلت : وأنا كذلك لى صلة وثيقة بالسودان والمرغنية ، فقد كان جدى «لطيف باشا الكبير » حاكماً عاماً للسودان قبل الثورة المهدية. فازداد احترام الرجل وقال : إذن أنت الرئيس الحاكم وهو النقيب الصالح . وكان لهذه المصادفة العابرة أثر خطير آخر فها بعد .

وانتهت الحرب العالمية باستسلام ألمانيا وحدد يوم ١١ نوفمبر الإمضاء شروط الهدنة ، ففكرنا طويلا كيف نمنع الاحتفال الذي أمرت السلطة العسكرية البريطانية كافة مديري الأقاليم بإقامته باسم «يوم النصر» ووصلتنا دعوة خاصة لحضوره بسراي المديرية ، أو على الأقل كيف نمنع الأعيان والتجار من حضوره . وتفتقت الحيلة فاستدعيت ماسح الأحذية «مصطفى» وكلفته أن يخطر «حنى بك منصور» بأني سأقابله سراً بمنزله لأمرهام بعد صلاة العشاء ، وجاءتنا رسالة من المدير بضرورة حضور الاحتفال لأن جناب مفتش من المدير بضرورة حضور الاحتفال لأن جناب مفتش

الداخليةحضر إلى أسوان ويريد مقابلتنا نحن بالذات، وكانت مشكلة محيرة . كيف نحضر ونحن سنوصى الأعيان والتجار بعدم الحضور ؟! ولم يكن هذك بد من أن أتصنع المرض ، فأخذت أتوجع وأتأوه من شدة الألم ونقلوني إلى المستشفى الأميري، وهناك كاشفت الدكتور « نسم » بالسر ، فادعى لناظر المدرسة أن مرضى شديد ويستلزم ملازمة الفراش ثلاثة أيام . وصاحبني الدكتور والناظر إلى القيلاً في عربة ووضعرني في السرير وأعطى الدكتور تعلمات العلاج لحبيب ، وسمح الناظر لحبيب بإجازة ثلاثة أيام كذلك حتى يلازمني . وانصرفوا بعد أن رأوني نمت . . و بعد الغروب تسللت إلى بيت «حنفي بك» ودخلت من الباب الحلفي فوجدته مع بعض الأعيان والتجار الوطنيين، فأخذت أبين لهم أن يوم النصر للإنجليز هو يوم الهزيمة لمصر ، لأن ألمانيا لو كانت انتصرت لكنا تخلصنا من الاحتلال. أما وقد هزمت فإن إنجلترا قد خلا لها الجو وسوف تستعبدنا حتما وتتنكر اوعودها التي قطعتها أثناء الحرب ولم تنفذ منها شيئاً وربما ضمتنا إلى مستعمراتها ، ومن العار أن نحتفل بوم نصر للإنجليز وهزيمة لمصر ، وعلمت بفشل الاحتفال رغم ما أعد له من استعداد هائل ومرطبات وحلويات وكلمات من مفتش الداخلية والمدير ، فلم يحضره إلا قلة من كبار موظفي الحكومة . وسأل المفتش عنا فأخبره المدير بغيابنا فأمر بإلقاء القبض علينا ، وتدخل ناظر المدرسة فأخبره بمرضى الشديد وملازمتي للفراش واضطرار «حبيب» للبقاء معى ، وأمن الدكتور «نسيم» على كلامه وأكد أنه يشرف على علاجي بنفسه ، وجازت عليهم الحيلة ولم يفطن لها أحد .

وطالعنا في صحف يوم ١٤ نوفمبر التي تصل أسوان يوم١٥ نوفمبر أن وفداً من «سعد زغلول» وكيل الجمعية التشريعية وعضويها «على شعراوى باشا » و «عبد العزيز فهمى بك » - قابلوا المندوب السامى البريطاني ــ السير ونجت ــ يوم ١٣ نوفمبر مطالبين بريطانيا بتنفيذ وعدها باستقلال مصر بعد الحرب ، وقد صبرت وضحت وقدمت أكثر مما تستطيع ، واللورد « اللنبي » نفسه اعترف بأنه لولا الجيش المصرى وفرق العمال المصريين ومعاونات مصر المادية لما استطاع فتح فلسطين وهزيمة الأتراك ، ولكنه رفض الاستماع لهم ورفع مطالبهم لحكومته بحجة أنهم لا يمثلون الشعب ، وهذا منطق عجيب لرجل مسئول يمثل بريطانيا التي تدعى أنها بلد الديمقراطية وأم الحياة النيابية والنظام البرلماني ، وسلوك شاذ مع أعضاء الجمعية التشريعية

المنتخبين من قبل الشعب .

وكان الرد الطبيعي أن يتألف الوفد المصرى للدفاع عن قضية البلاد . وعلمنا بعدئذ أن الوفد طلب الترخيص للسفر للخارج في ٢١ نوفمبر فرفض طلبه ، وبدأت الصحف تتجاهل أخبار الوفد بأمر من مستشار الداخلية وإدارة المطبوعات ، ولكن الأخبار كانت تأتينا بالتفصيل عن طريق موظفي السكة الحديد فينقلها لنا ناظر المحطة سراً . وعلمنا منه أن جميع الشخصيات البارزة قد انضمت للوفد ، وأن الوفد بدأ يجمع توقيعات المواطنين في المدن والأقاليم لتأييده وإثبات حقه الشرعي في التحدث باسم الشعب المصرى .

وفي يوم ٢٥ نوفه بر أخبرنا الضابط «زين العابدين » بأن الأوامر صدرت من مستشار الداخلية للمدير بمنع هذه التوقيعات ومصادرة العرائض والقبض على حامليها . وفي يوم ٣٠ نوفه بر جاء «مصطفى » ماسح الأحذية على عجل وأخبرنا همساً أن ناظر المحطة ينتظرنا بعد الغروب بقهوة « صاوا »، وكان منزله خلف المحطة بعيداً عن العمران . ووجدته بانتظارى أمام المقهى على شاطئ النيل في مكان هادئ مظلم ، ومعه آخر قدمه على على شاطئ النيل في مكان هادئ مظلم ، ومعه آخر قدمه على أنه الأستاذ « زهدى » صراف أول السكة الحديد الذي يصل

أسوان من القاهرة عدة مرات كل شهر لأعمال مصلحية وله عربة صالون خاصة لإقامته . وكان معه حافظة أوراق متخمة . وبعد التعارف والتحية أخبرني أنه موفد من قبل « محمد بك بدر ١١ سكرتير عام الوفد المصري ومعه خطاب موجه لنا من « سعد باشا » ومجموعة من قوائم التوكيل ، وهو ينتظر الرد ليسلمه له يداً بيد بعد أسبوع . وما كاد يمد يده ليفتح المحفظة حتى ظهر « ك » كالشيطان من تحت الأرض وضحك ضحكته المعهودة . وقال : ماذا تدبرون الآن وأنتم في هذا المكانالمظلم المنفرد؛ ووفقني الله لمخرج من هذه الورطة. فضحكت مجاراة له وقلت : أنت ابن حلال ، لقد جئت في وقتك فنحن ندبر مؤامرة خطيرة جداً ، وإذا كان لديك متسع من الوقت وتستطيع الانتظار عشر دقائق يمكنك أن تشترك معنا بشرط أن تكتم السر . وذهبت إلى داخل القهوة وطلبت تشكيلة من الخبز والمأكولات وزجاجة مشروب وورق اللعب ، وعدت للجماعة وخلفي الجرسون يحمل هذه الأشياء وفتحت اللفافة أمام «ك» كأنى أراجع محتوياتها ، وقلت : هيا بنا ننفذ المؤامرة فى بيت « عبد الحميد » هذه هي مؤامرتنا التي ندبرها في أول كل شهر عندما نقبض المرتب، أكل وشرب « وبارتيتة بوكر » خفيفة

قبل أن تتبخر الفلوس . وكل واحد ثلاثة جنيهات فقط والشكك ممنوع بتاتاً واللعب للساعة واحدة ولا دقيقة زيادة . فتثاءب زهدى وقال: إنه متعب ولديه تقرير لا بد من إنجازه وعشاؤه المطهى الشهي ينتظره في صالونه ، وإحنا أربعة والبركة فينا ، واستأذن وانصرف ومعه حافظة الأوراق . فقال «ك» : « حلال عليكم ، وأنا متعب كذلك وليس معى فلوس . سلام عليكم » واتجه نحو المدينة . وسرنا بدورنا على مهل و درنا حول المحطة لنري إذا كان لا يزال يتبعنا أو اتجه للصالون ليراقب « زهدی » ولما وثقنا أنه انصرف لحال سبيله ، دخلنا بيت ناظر المحطة فوجدنا « زهدى » هناك فسلمنا الأوراق وعاد مسرعاً لصالونه . ونحن بدورنا أخذنا الأوراق. وتركنا الأشياء للناظر لينتفع بها لأنها لم تكن إلا خدعة ، وعدنا إلى الڤيلاً سيراً على الأقدام بعيداً عن شاطئ النيل ، ووجدنا فى الأوراق خطاباً تاریخیاً هاماً ، هذا نصه :

سكرتارية الوفد المصرى ١٩١٨/١١/٢٩ الأستاذان الفاضلان والوطنيان انخلصان

فالان وفالان

تحية طيبة مخلصة وبعد

فقد عرضت على سعادة «سعد زغلول باشا » رئيس الوفد المصرى ما أعرفه من جهادكما الصادق ووطنيتكما المخلصة وتضحيتكما الكبيرة السابقة في سبيل الوطن ، وأنكما خير من يمثل الوفد المصرى في إقليم أسوان ويؤتمن على تحقيق رسالته وتنفيذ تعلماته .

ويسرنى غاية السرور أن أبلغكما أن سعادة رئيس الوفد قرر اعتادكما نائبين عن الوفد المصرى فى أسوان والنوبة ، فعليكما الاتصال بالوطنيين الصادقين من أعيان وتجار وموظفين وإطلاعهم على خطاب الاعتاد هذا والحصول على توقيعاتهم على قوائم التأييد مع اتخاذ الحيطة التامة فى تصرفاتكما بعيداً عن أعين الحكومة ، وإعادة القوائم إلينا على جناح السرعة بالوسيلة التى تضمن وصولها إلينا سالمة ، وليكن رسولنا الأمين حلقة الاتصال بيننا .

وإنى إذ أكرر التهنئة لكما نيابة عن الوفد المصري وسعادة

رئيسه أرجو لكما التوفيق في مهمتكما . والنصر لقضية الوطن العادلة . والسلام .

السكرتير العام للوفد محمد بدر »

أما قوائم التأييد المطبوعة فقد جاء في أعلاها هذه العبارة:

نحن الموقعين على هذا قد أنبنا حضرات «سعد زغلول باشا»
و « على شعراوى باشا » و « عبد العزيز فهمى بك » و « محمد على بك » و « محمد على بك » و « عبد اللطيف المكباتي بك » و « محمد محمود باشا» و « لطنى السيد بك » ، أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة ، حيثما وجدوا للسعى سبيلا ، في استقلال مصر استقلالا تاماً .

ويلى ذلك خانات للاسم والعنوان والإمضاء أو الحتم وفى اليوم التالى أطلعنا أصدقاءنا الوطنيين على الحطاب ، وسلمناهم القوائم تحت مسئوليتهم مع اتخاذ الحيطة والكتمان وحفظ القوائم لديهم فى مكان خفى مأمون . ودفعاً لأى مظنة أو شبهة فى أى مصرى تسلم القوائم فى ظرف أسبوع لمدير فندق «ماجستيك» النمساوى الذى توثقت صلى به عندما نزلت بفندقه فى أول الأمر . وكان هو وزوجته يكرهان الإنجليز كراهية التحريم ، وهو ليس موضع شبهة وإن كان من رعايا

الأعداء ، لأنه عاش في أسوان مدة طويلة وتمصر وليس له أي اتجاه سياسي . واحتاجت السلطة العسكرية البريطانية إليه أثناء الحرب . لنزول الضباط بفندقه وقد أثنوا على خدماته لهم أطيب الثناء . . . وتوثقت الصلة بعد أن حكيت لهما قصبي . وكان يفرد لنا غرفة خاصة منعزلة نجتمع فيها خفية للتشاور فى الأمور بعيدين عن الرقباء ، وينكر وجودنا لمن يسأل عنا من الغرباء، وتجلس زوجته في مواجهة الباب الكبير. فإذا اشتمت رائحة الحطر قرعت الحرس ثلاث مرات فنتسلل من الباب الحلفي، وأخطرناه بتسلم القوائم من أصحابها ، ثم يسلمها لطه كحالة . وكنا قد سلمنا «حنفي بك منصور» قوائم الأعيان ، والشيخ « أبو بكر كحالة » قوائم التجار ، و « المهندس أحمد شوكت» قوائم الموظفين، والأستاذ «توفيق رشدى» قوائم المدرسين، والمهندس « أحمد حسنين» قوائم الخزان، و « النجار بك » قوائم الجزيرة، و «الشيخ عبد القادر» قوائم جزيرة أسوان، و « طه كحالة » قوائم البلاد الشمالية حتى إسنا لعائلة « حزين بك »، وتركنا ضباط الجيش والبوليس لظروفهم الخاصة.

وحدثت في هذا الأسبوع بعض مصادفات من عجائب تدبير القدر : فقد وصلتني برقية من القاهرة هذا نصها :

« قابل الأمير بمحطة الشلال بعد غد ومعك أقتين لحم مشوى وعيش فينو – السيد ». ونقلت صورة البرقية إلى مفتش الداخلية دون علمنا . وفي ظهر اليوم الموعود اصطحبي البوايس إلى مكتب ضابط الاتصال بمحطة الشلال ، القائمقام «سيد لبيب بك » فوجدنا عنده ضابطاً إنجليزيتًا يتكلم العربية وضابطاً مصرياً . وفاجأنى الضابط الإنجليزي بصورة البرقية وفتح محضراً رسميتًا وسألني عن فحواها . فسألته بدوري : بأمر من هذا الاستجواب ، فأجاب في صلف واستنكار : بأمر تلفوني من جناب مفتش الداخلية . فقل لنا من غير لف ولا دوران : من هذا الأمير السوداني ومن يرافقه وما صلتك به وما معنى اللحم المشوى والعيش الفينو ؟ لأنه ليس من المعقول أن يطلب الأمير شيئاً من هذا والقطار به عربة أكل . لا بد أنها شفرة رمزية خاصة ونحن أدرى بهذه الألاعيب. فضحكت وقلت في هدوء : لا ضرورة للإجابة الآن وسمو الأمير سيصل بعد ساعات فيمكن أن تراه بنفسك وتسأله ، فسكت على مضض وانصرف ، وانتظرت بمكتب القائمقام الذى أمر بالقهوة والشاى و إعداد طعام الغداء ، ووصل القطار فقمنا إليه نحن الثلاثة . وهناك من أحد نوافذ الدرجة الثانية أطل صديقي « محمد أفندي الأمير ، الموظف بحكومة السودان ومعه زوجته وأولاده ، ولم أكن فى حاجة لتقديمه للقائمقام فقد كانت بينهما معرفة سابقة . فسلمته اللحم والخبز وسار فى طريقه إلى القاهرة . وضحكنا على قفا الضابط الإنجليزى المتعجرف الذى يعرف هذه الألاعيب . وانصرف الضابط ساخطاً يتميز غيظاً ، ولما ودعت القائمقام همس فى أذنى : على كل حال خذ بالك فأنت مراقب وخطواتك محسوبة عليك ، ولست أدرى لماذا .

وواجهتنا المشكلة الخطيرة المعقدة وهي : كيف نتسلم التوكيلات من «طه كحالة» ونسملها «لزهدى» ونحن الاثنان مراقبان مراقبة شديدة ، وخطواتنا محسوبة علينا فعلا ، وجاءت المصادفة الثانية وكانت مصادفة سعيدة حقاً دبرها القدر الرحيم لنجاح المهمة من أيسر طريق . فقبل موعد التسليم بثلاثة أيام أصبت بخراج كبير في الزور اقتضى عملية جراحية في المستشفى الأميرى والبقاء به للعلاج أسبوءاً على الأقل مع الاشتباه في حالة دفتيريا ، وأخطرت المدرسة بذلك . وكان اللا كتور «نسيم» يمرعلى كل صباح للغيار ويقضى معظم وقت فراغه معى ، و «حبيب» يلازمنى بعدئذ من بعد انتهاء دروس المدرسة إلى الغروب . ثم تتولاني الممرضة إلى منتصف الليل . .

كانت الممرضة راهبة إيطالية سألتى عن حالى فى الليلة الأولى فأجبتها بالإيطالية وأخبرتها أن أى إيطالية . فأخذت تسامرنى وتقرأ لى شعراً أو رواية إيطالية إلى أن يدركنى النعاس ، وتتركنى ساعة واحدة لتناول العشاء والصلاة ، ثم تعود ، وتردد الإخوان الوطنيون على المستشفى لزيارتى ، وكلفت طه كحالة أن يسأل ناظر المحطة عن موعد وصول « زهدى » وتتم المقابلة بينى وبين « زهدى » قبيل العشاء فى منزل المحطة — وفى نفس الوقت يكون « طه » بانتظارى أمام قهوة — صاوا — لأن « زهدى » لا يعرفه ويضع الأوراق فى سلة صغيرة يغطيها بطبقة من الحضار أو الخيار ويضع الأوراق فى سلة صغيرة يغطيها بطبقة من الحضار أو الخيار أو الفواكه أو أى شيء آخر كأنه يحملها إلى منزله .

وكان «ك» يزور المستشفى زيارات مفاجأة متقطعة ويراقب زوارى فى دخولهم وخروجهم ، ويفتش ما يحملونه من فاكهة وجرائد بدافع مجرد الاستطلاع كما يدعى ، وينتظر «حبيب » عصراً ويدخل معه غرفتى ويلازهنا حتى يخرج فيخرج معه ويسير معه قليلا فى طريق القيلا فإذا اطمأن لعدم عودته انصرف ، وكان يستدرجنى فى الكلام ويقترح أن يصاحبنى فى جولة بالحديقة أو على كورنيش النيل لتغيير الهواء فأظل نائماً فى سريرى أتوجع وأظهر الألم عند كل حركة .

وجعلت الدكتور « نسيم « ينصحني أمامه بأن في مبارحة السرير خطراً كبيراً فقد يفتح الجرح فأحتاج لعملية أخرى ؛ ثم يطلب من الممرضة إعطائي دواء مسكناً أو منوماً .

وحرت في أمر هذه المراقبة المتواصلة وشممت رائحة الحيانة، وتوجست شراً من «ك» فطلبت من «حبيب » أن يضع خطاب « سعد باشا » والأوراق الأخرى الواردة من « محمد بك بدر » فى صندوق صغير من الصفيح ويدفنه فى أرض حديقة الفيلا بعيداً عن الرجل في مكان يعرفه . وقد صدق حدسي في الخيانة فقد علمت فها بعد أن شخصاً ما وشي بوصول خطاب من «سعد باشا » ومعه قوائم التوكيل ، مع أنه حلف اليمين ، وكان هذاالشخص أحد صغار الأعيان وكافأته الحكومة بأن عينته عمدة في مكان ما ومنحته رتبة البكوية وساعدته تجارياً حتى اغتني. وفي الليلة المعهودة دخلت الراهبة قبيل الغروب فتصنعت الألم الشديد وطلبت منها منوماً قويرًا ، فأعطتني ما طلبت وقالت: ستنام في راحة تامة حتى الصباح . وبعد قليل طلبت كوبة ماء لبلع المنوم ، وتظاهرت أنى بلعته واستغرقت في النوم . وكان الظلام قد حل فتركتني وأغلقت الباب ، وما كاد صوت أقدامها يختبي حتى قمت مسرعاً ولبست القميص والبنطلون

والحذاء المطاط ونزات من النافذة ، وقفزت من السور الخلني ، وجريت مسرعاً ، وطفت بشرقي المدينة بعيداً عن المساكن ، ومن فناء المحطة تسلمت السلة من «طه» ، وسلمتها «لزهدى» في منزل الناظر ، فأسرع بها إلى صالونه ، وسافر صباح اليوم التالى . ولاحظت أثناء عودتي لفناء المحطة شبحاً يتلصص بجوار القهوة ويبدو أنه رآني فاتجه نحوى ، فجريت مسرعاً بأقصى ما يمكن ودرت في الحواري والأزقة الجانبية متجنباً شارع الكورنيش ، وأسوان كما هو معلوم تنام من المغرب ما عدا رواد المقاهي ونزلاء الفنادق على شاطئ النيل ، وعدت إلى غرفتي بالمستشفى ، ونمت في فراشي كأن شيئاً لم يحدث ، وعادت الممرضة في موعدها فرأتني أغط في نوم عميق .

وكان الدكتور «نسيم » قد قيد اسمى فى سجل المستشنى يوم دخولى وتاريخ العملية الجراحية ونوعها ومدة العلاج وأرسل الشهادة الطبية للمدرسة ، وبعد يومين فوجئت بدخول رئيس النيابة «حليم برسوم» ومعه مأمور المركز . والضابط الإنجليزى إياه والضابط «ك» وكاتب النيابة ، وأحضروا لهم منضدة جلسوا إليها ، فأعدت تمثيل التأوه والتوجع . وبدأ التحقيق وفتح المحضر ، وقبل أن أجيب عن الأسئلة سمعت شخصاً يسعل

فى الخارج عرفت من صوته أنه «حبيب ، وقد تركوه خارجاً فأدركت أن في الأمر خدعة . وبدأ رئيس النيابة يقول : وردت إشارة عاجلة من جناب مفتش الداخلية بالهامك أنت وزميلك الأستاذ « حبيب » بأنك أطلعت بعض الأشخاص على خطاب ثوري وارد من القاهرة . وقدمت لهم قوائم لجمع توقيعات بتأييد ما يسمى بالوفد المصرى : مخالفين بذلك أمر وزارة الداخلية ، وحصلت فعلا على هذه القوائم مساء أول أمس وسلمتها لشخص آخر ثم اختفیت . قلت : وما الدلیل وأین كان ذلك ؟ قال : تقرير البوليس يقول عند قهوة صاوا . والتقرير يقول إن زميلك اعترف ولا داعي للإنكار . . قلت : ومن الذي رآني ؟ ولماذا لم يقبض على متلبساً ؟ فاندفع « ك » يقول : أنا رأيتك بعيني هذه ، وأردت اللحاق بك ، ولكنك جريت أسرع مني وهربت . فوجهت الكلام للضابط الإنجليزي ، وقلت : إذا كان زميلي قد اعترف فهو وحده المسئول عن اعترافه ، وعلى فرض أن هذا حدث فنحن مصريون ولسنا إنجليزاً ولا صنائع إنجليز ، فيكون ما فعلنا واجباً وطنياً لا يعاقب عليه القانون . أما عني أنا فاسألوا الدكتور مدير المستشفى والممرضة الراهبة التي تلازم غرفتي ، وجاء الدكتور «'نسم » وبعد أن اطلع على

التقرير قلب نظره فيهم وقال في تهكم : ما هذا التخريف؟. الاستاذ « مظهر » دخل المستشنى منذ أربعة أيام كما هو ثابت في السجل . وأجريت له عملية جراحية خطيرة تستلزم ملازمة السرير أسبوعاً على الأقل . وقد أخطرنا المدرسة بذلك وهو لا يزال يتألم من الخراج، والممرضة تلازمه من قبل الغروب إلى منتصف الليل وتعطيه الدواء المسكن والمنوم ، وهي راهبة لا تكذب فاسألوها . ومن المستحيل أن يكون قد فعل ما ذكره التقرير . فقاطعه «ك» بانفعال شديد وقال : ولكني رأيته بعيبي ولكنه طار مني. فأجابه الدكتور ببرود واحتقار: لوحدث ما تتوهمه لمات في منتصف الطريق من الاختناق أو من نزيف الجرح . يظهر يا حضرة الضابط أنك مصاب بالهلوسة ، أو إدمان المحدرات، ترى وتسمع أشياء وهمية لا وجود لها ، وهذا مرض عصبي خطير يجب أن تبادر بعلاجه قبل أن يصل بك إلى مستشهى المجانين . وأصر الضابط الإنجليزي على سماع الراهبة ، فاستدعوها من الدير ، ولما علمت الموضوع انفعلت فى غضب زائد وقالت : دى كلام واحد شيطان مجنون وملعون ، فى اليوم دى كان تعبان كتير ، وقبل المغرب أخذ منوم شديد ، ونام حتى الصبح ، وأنا معاه لحد منتصف الليل .

فالتفت الضابط الإنجليزي إلى " ك " وقال في حدة وشرر الغضب يتطاير من عينيه : «أنتو مش بوليس . أنتو حمير حشاشین كذابین ما تنفعوش أبداً . بكره راح نشوف » . وابتلع « ك » الإهانة صاغراً وأقفل المحضر بالحفظ وانصرفوا . و بعدها دخل « حبيب » الغرفة وأخطرني باستجوابه في النيابة وإنكاره كل شيء، وأنه لم يبارح الڤيلا بعد الغروب، وكان معه ضيوف قضوا السهرة هناك . وبعد ظهر اليوم التالى أخبرني أنه عند دخول الڤيلا أمس و-د أدراج المكاتب مفتوحة والأوراق مبعثرة بدون نظام كأن يداً غريبة عبثت بها، وعلم من الحارس «ركاني» أن البوليس حضر أمس أثناء غيابه وفتش الفيلا"، ولما لم يجدوا ما يبحثون عنه خرجوا ساخطين ، وكذلك ذهبوا للمدرسةوفتشوا أدراجنا ودفاترنا وأوراقنا، وسألوا الناظر وسكرتير المدرسة والطلاب فأنكر واجميعاً علمهم بأىشىء، وهم صادقون فنحن تعمدنا أن لا نشرك معنا أحداً منهم زيادة في الحيطة . وأسدل الستار على هذه التجربة الخطيرة الموفقة التي مرت بسلام ، ولكنا خرجنا منها بنصر شعبي كبير ، فتمد عرف الناس ما حدث ، وأن القوائم وصلت مصر بطريقة لا يعرفها أحد ، وآننا لعبنا بمفتش الداخلية والبوايس. وعرف الجميع أننا نائبان

عن زعيم الأمة والوفد المصرى الذى يضم كبار الشخصيات الوطنية . ونحن لا بد أن نكون مهم بالطبع . فكنا نتلق التحيات الحارة والاحترام الزائد أينما سرنا . وفى نفس الوقت صرنا أبطالا فى نظر الطلبة . وبدأ الناس يتساءلون عنا . من نكون . ولماذا قبلنا العمل بمدرسة حرة بأسوان . وهى تعد منفى الموظفين ، وكيف وصلنا إلى هذه المكانة المرموقة عند الوفد فى القاهرة ونحن هنا . لابد أننا مكلفون بمهمة وطنية خطيرة .

فرأينا الفرصة مناسبة لاستغلال هذه السمعة الطيبة لصالح القضية الوطنية ، فتخيرنا عشرين من أشد الأعيان والتجار الأسوانيين غيرة ووطنية، ودعونا إلى وليمة غداء بالقيلا . وحضر وا فوجدوا الموائد وأدواتها الفضية والصينية والبلورية ومفارشها المزخرفة معدة أتم إعداد . وكلها منسقة في الحديقة أجمل بنسيق ، والفضل طبعاً للجاسوس « ف . ف » وكان الطعام مشهيا من الحرفان التي أهداها « النجار بك » والسمك العظيم من مهندسي الحزان وأصناف البقالة والمعلبات والمشهيات من التجار الأروام ، والضيوف لا يعرفون . وبعد الغداء والقهوة والشاى والسجاير قضوا وقتاً طيباً استمعوا فيه أسطوانات « عبد الرحمن والسجاير قضوا وقتاً طيباً استمعوا فيه أسطوانات « عبد الرحمن وأفندى » . وكان منزل قومندان الجهادية المجاور للقيلا قد أرسل

يعض الجنود المدربين على الخدمة .

وجاء دور السياسة . فحد ثناهم حديثاً مستفيضاً عن القضية المصرية من ثورة عرابي للآن . ودور الوفد المصرى في الدفاع عنها وواجب كل مصرى وطني صميم . وكانت معظم المعلومات جديدة عليهم بالطبع . ثم انصرفوا شاكرين حامدين . وقد ازدادت حيرتهم في أمرنا ، ولكنهم أصبحوا معنا قلباً وقالباً . وكان قد حدث بعد خروجي من المستشفى أن أخذنا « أنا »

و « حبيب» نعطى الطلبة دروساً مسائية مجانية لتعويض ما فاتهم من وقت أثناء غيابنا ، وكان لهذا العمل أطيب الأثر في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم . وأصبحنا موضع التقدير والثقة التامة . وبدأنا فى إيقاظ الوعى وتعبئة القوى الشعبية جهارأ غير آبهين بالحكومة ما دامت لنا صفة النيابة عن الوفد المصرى ، وليكن ما يكون . وقمنا بعدة زيارات للأعيان في منازلهم والتجار في متاجرهم وأخذنا نبصرهم بالموقف الدولي وقضية مصر والأحداث الجارية ، ونروى ما كان يحدثنا به « زهدى » من أخبار أكثر تفصيلا من أخبار الصحف ، مما أقنع الناس بأن لنا وسائل خاصة جبارة للاطلاع على ما جريات الأمور . ووقانا الله شر « ك » فقد نقل إلى جهة أخرى .

ووصلت الأخبار بطبيعة الحال إلى المدير فأراد أن يصانعنا فدعانا إلى تناول الشاى فى سرايه مع نفر قليل من الأعيان وكبار الموظفين . فأدرنا دفة الحديث. وطرقنا شتى الموضوعات السياسية والاجمّاعية، وعرجنا على قضية مصر ومهمة الوفد وشخصياته ، كل هذا والمدير ينصت ولا يبدى رأياً . وزاد هذا في مكانتنا الشعبية لأنالناس عادة تعد دعوة المدير أكبر شرف يناله المواطن . وفى أواخر ديسمبر قبل عطلة نصف السنة الدراسية أقمنا حفلا مدرسيًّا رياضيًّا لأول مرة في تاريخ المدرسة ، بل في مدينة أسوان ، حضره المدير وكبار الموظفين والأعيان والتجار وأولياء الأمور . وبرز الطلبة في الألعاب الرياضية والمباريات التي دربتهم عليها بنفسي وشاركتهم فيهما ، وقد كنت وأنا في سنهم من أبطال الجمباز بالمدرسة الخديوية كما ذكرت. ووزع المدير الجوائز على الفائزين ، وخرج الطلاب في عرض رياضي بملابسهم الرياضية وجوائزهم وأعلامهم يطوفون المدينة في شبه مظاهرة . وكان هذا يوم عيد لم تشهد المدينة لهمثيلا من قبل ، وظل حديثاً للناس مدة طويلة . واستمرت الحال هادئة ساكنة إلى أن حضر « زهدى » فى يوم ١٥ يناير ١٩١٩ ، فظهرت الشرارة الأولى واندلع البركان.

## سنة ١٩١٩

یوم ۱۵ ینایر ۱۹۱۹ سلمنا « زهدی » عدة نسخ من الخطب السياسية التي ألقاها « سعد زغلول » في منزل « حمد الباسل » في يوم ١٣ يناير . ولم تشر إليها الصحف ، فوزعناها على الأصدقاء . وأكد لنا أن نذر السحب قد بدأت تتجمع فی سماء القاهرة . وسوف تؤدی إلی انفجار مروع . . فبادرت وأحضرت والدتى وشقيقتي وأخي الصغير «مصطني» لقضاء فصل الشتاء بأسوان بعيداً عن جو القاهرة ، ورأيت أن تنزل بمحطة أسوان بدلا من محطة الجزيرة القريبة من الڤيلا لترى المدينة ، وعند وصول القطار دهش الواقفون على رصيف المحطة عندما رآوا سيدة بيضاء اللون ذهبية الشعر سافرة الوجه أوربية الملابس ومعها فتاة وصبى يشبهانها ، وظنوها سائحة إفرنجية . ولما رأوني أستقبلها وأقبل يدها وأقبل الصغيرين عرفوا أنها أمي فحيوها مبتسمين بإحناء الرأس وردت التحية بأحسن منها . وسارت بنا عربة الحنطور المكشوفة تخترق شارع النيل على مهل إلى الڤيلا". وعلى مرأى ومسمع من الناس. وانتشر الحبر،

وتهيبت سيدات أسوان الوطنيات من زيارتها أول الأمر .وجاء أصدقاؤنا الأروام ومعهم زوجاتهم للتحية والتعارف . فقابلتهم أمى وأكرمت وفادتهم وحادثتهم بالإيطالية والفرنسية . وحرصت على أن تطرى جمال الزوجات أمام أزواجهن . ودعتهم لقضاء يوم الأحد المقبل في ضيافتها . فأحبوها وأعجبوا بها وبالصغيرين كل الإعجاب ، وخاصة وهي مصرية ، وراحوا يحدثون الناس عنها . وبعد قليل زارتنا أسرة « النجار بك » المجاورة ، ثم توالت زيارة سيدات أسوان . وكانت إذا نزلت أسوان وهي سافرة في العربة المكشوفة لرد الزيارات أو للنزهة وقف الناس على طول الطريق يحيونها في احترام ، وترد عليهم التحية في ابتسام ووقار . ودعانا المدير مرة أخرى لتناول الشاى وصعدت والدتى وأختى للطابق العلوى وبعد زيارة الحريم نزلت إلى مجلس الرجال وحيت وجلست وأخذت تشاركنا الحديث في شتى الموضوعات ، وتدلى ببعض العبارات الإيطالية والفرنسية إلى جانب العربية ، فبهرت المدير والحاضرين ودعت المدير وأسرته للقيلا رداً للزيارة . وتناقل الناس حديث هذه الزيارة على عادتهم ، وبالغوا فيها .

وقد يجول في خاطر القارئ الكريم أن الكثير من الأحداث

التى سردتها الآن لا صلة له بموضوع الكتاب. أو مع الكثير من التساهل والتسامح نعد حواشى هامشية لسيرة شخص وليس تأريخاً لثورة . ولكنه سيتبين فيا بعد أنها حلقات متصلة لا تكتمل السلسلة التاريخية بدونها ، وأنها مقدمات كان لها أثر بالغ فى توجيه مجرى الأمور . وراوفد تصب فى نهر الثورة الجارف فتزيده عنفاً واندفاعاً .

وفى ٢٥ يناير وصل إلينا نبأ استقالة وزارة «حسين رشدى باشا» تضامناً مع الوفد ، وأن «السلطان» أرجأ النظر في هذه الاستقالة ثم قبلها بعد تردد طويل في أول مارس . وعلمنا من «زهدى» أن الأمور تحرجت بين الوفد والسلطة العسكرية البريطانية ، وأن القائد العام للقوات البريطانية «الجنرال ولسن» استدعى «سعد باشا» وأعضاء الوفد يوم وهوف بياناً باللغة الإنجليزية وإنذاراً ولم يستمع لردهم وأمرهم بالانصراف ، وفي ٨ مارس اعتقل «سعد باشا» و «محمد محمود» و «حمد الباسل» ونفوا إلى جزيرة «مالطة».

وحضر «زهدی» لأسوان يوم ۱۱ مارس وأخبرنا أن مظاهرات ضخمة اجتاحت القاهرة يوم ۹ مارس احتجاجاً على اعتقال «سعد» ونفيه . وأن الإضراب العام قد أعلن ، ووقعت مصادمات عنيفة دامية مع الجنود البريطانيين المسلحين سقط فيها عدد كبير من الضحايا والشهداء . رجالا ونساء وأطفالا ، وأن مظاهرات أخرى بدأت في المنيا وأسيوط يوم ، امارس ، والبلاد كلها تستعد لثورة عارمة شاملة عما قريب ، وأن الوفد يأمرنا بإعداد العدة من الآن لمظاهرة شعبية كبرى وإسقاط الحكومة المحلية إذا لزم الأمر وإقامة حكومة وطنية شعارها «الحلال والصليب» من الشخصيات البارزة الوطنية الجريئة . وكان هذا إجراء خطيراً وخاصة بعد أن أخبرنا ناظر المحطة في اليوم التالى أن السكة الحديد وجميع المواصلات المحطة في اليوم التالى أن السكة الحديد وجميع المواصلات ووسائل النقل قد تعطلت تماماً بين القاهرة وقنا .

وقر الرأى بعد المناقشة واستطلاع رأى الأعيان والتجار والموظفين الوطنيين على تنفيذ أمر الوفد ، وأن تقوم المظاهرة يوم ١٥ مارس . وفوراً تبرع التجار بالقماش والأخشاب والبويات والحبال وكل ما يلزم لعمل الأعلام واللافتات ، وقطوعت مدرسات الجمعيات الحيرية بعمل الأعلام ومدرسة الصنايعت باليفط . وطلبنا أن يكون على الأعلام رمز « الحلال والصليب » وعلى اللافتات عبارات : تحيا الحرية . يحيا والصليب » وعلى اللافتات عبارات : تحيا الحرية . يحيا

الاستقلال . يحيا الوفد ، تحيا مصر حرة مستقلة ، يسقط الاحتلال . وأعددنا قادة المظاهرة والمشرفين والخطباء والهتافة . ورسمنا خط سير المظاهرة . وحددنا توقيتها وكل ما يلزم لنجاحها .

فتبدأ التجمعات في الساعة التاسعة صباحاً أمام مدرسة الصنايع في أقصى شهال المدينة ، وتقبل الجموع من طرق متفرقة . وتخترق المظاهرة المدينة من شهالها إلى جنوبها عن طريق شارع النيل ، مارة بدير الراهبات ، والمستشفى الأميرى ، والمدرسة الأميرية الابتدائية ، والبنك الأهلى ، وسراى المدير ، ثم مركز البوليس ، وسراى المديرية ، والمحكمة ، وفندق «جراند» ومحطة السكة الحديد ، ثم تعود من داخل المدينة عبر السوق «القيسارية» ، وتنتهى كما بدأت عند مدرسة الصنايع . أما فندق « كتراكت » فكان بعيداً عن خط سيرها ، وقد تحاشيناه لوجود عدد من الضباط الإنجليز وأسرهم به .

وحددنا مواقف الحطابة والحطباء حيث تقف المظاهرة فى بعض الأماكن الهامة لبضع دقائق تلقى فيها الحطب على الجماهير: « توفيق رشدى » أمام مدرسة الصنايع ، و « الشيخ إبراهيم »

مدرس اللغة العربية بمدرستنا أمام المدرسة الأميرية، واأنا المام سراى المديرية، واحبيب المام المحكمة وفندق جراند، والله كحالة ابالسوق. وأخطرنا نظار المدارس والناظرات بالحطة لإعداد التلاميذ والطلاب واصطحابهم إلى الأماكن المعدة لهم واخترنا عدة أشخاص ليكونوا ضباط اتصال وأرسلنا رسلا يطمئنون دير الراهبات والبنك والفنادق على حسن سير المفااهرة وعدم الحوف من أى إخلال بالنظام وأن تظل المقاهى والمتاجر والفنادق مفتوحة كالمعتاد وقد استجاب جميع الناس من وطنيين وأجانب بروح طيبة عالية لأن الوعى القوى قد تيقظ وأيقن الشعب أنها معركة ضد الاحتلال والاستعمار وتملكهم جميعاً روح الجهاد والتضحية .

وبدأ الاستعداد ليوم المظاهرة التاريخي المشهود على ساق وقدم: واضطرتني الظروف لترك المدرسة بعد الحصة الأولى لمراقبة العمل بمدرسة الصنايع ومدرسة البنات. وكنت قد شرحت لاطلبة خط سير المظاهرة وواجبهم فيها ورسمت خريطة حددت فيها أماكن الوقوف بعلامات وتركبها دون أن أمحوها. وحضر الناظر للفصل بعدي وسأل الطلاب عنها فأجابوا بأنها تمرين على قياس المسافات والأطوال، وتكتموا الخبر عنه، وعدت ظهراً فدعيت

لمكتب الناظر . وهناك وجدت أعضاء مجلس الإدارة للجمعية القبطية التي تحلك المدرسة . وهم « منقر يوس بك » رئيس الجمعية والأستاذ «رزق سلمان» المحامي والمهندس «لبيب نسم» والدكتور « نسيم داود » وناظر المدرسة و « نجيب أفندى » سكرتير المجلس و «قسيس » الكنيسة وشخص آخر لا أعرفه. وبدأ المحامى استجوابي بقوله: لقد وصلت إلى علم المجلس أخبار متواترة عن أمور غريبة ومريبة تقوم بها أنت وزميلك الأستاذ « حبيب »، وقد كلفني مجلس الإدارة استجوابك عنها . أنت تعلم مبدئياً أن هذه مدرسة حرة تعتمد على إعانة الوزارة وتبرعات الأهلين التي تقيض منها مرتبك. والوزارة تحظر على المدارس وموظفيها الاشتغال بالسياسة . وأنت على نشاط سياسي ملحوظ يضر بسمعة المدرسة لدى الوزارة والأهالي ، وقد تقوم الوزارة بقطع إعانة المدرسة وربما بإغلاقها ، وفوق هذا فقد تخلفت عن الدروس دون إذن من الناظر أو طلب إجازة مرضية إن كنت مريضاً حقاً . فأجبته : لا تنس أنني على العكس أحببت المدرسة ، ونفخت في روحها وجعلتها مدرسة بمعنى الكلمة . وإن كان هناك واجب وطنى أهم من مدرستكم أرى أنه يتعين على القيام به فليس هذا من شأنكم ، وأنا مستعد

لتقديم استقالتي من الآن . وعلى كل أنتم معذورون . وأقدرُ موقفكم. ولن أحاسبكم عليه فيما بعد، إن الأهالي معي ما عداكم. ومعى كل مواطن حر يحس فى قرارة نفسه بالدافع الوطنى لحدمة وطنه . وتأييد الوفد المصرى الذى يطالب بحريتكم واستقلالكم وتخليصكم من عبودية الاحتلال والاستعمار . فإذا كنتم تخرجون على الإجماع ، وتتخلفون عن الركب فهذا شأنكم والشعب هو الذي سيحاسبكم على موقفكم منه. وتأزم الأمر وتحرج الموقف ، وارتبك الأعضاء كأنهم فهموا مرمى كلامى ، وخافوا على أنفسهم من غضب الشعب . وتصدى المهندس « نسم » لإنقاذ الموقف فقال في تحمس وشجاعة ، مع أنه متخرج فى إنجلترا وزوجته إنجليزية : أرجو أن ينتهي الموضوع عند هذا الحد . فأنا وأنتم وكل المواطنين المخلصين يعلمون تمام العلم أن «مظهر » و «حبيب » يقومان بعمل وطني جليل باعتبارهما نائبين عن الوفد المصرى الذى يدافع عن حقوق البلاد ، وهذا شرف عظم لهما . وتعلمون كذلك كم من الزعماء ضحوا بأنفسهم ، وقبلوا أن يقبض عليهم، ويزجوا في السجون ، وها هم زعماء مصر الشيوخ العظماء في المنفي ، وسيحدث أكثر من هذا وأكثر . وكله لمصلحة البلد . والأستاذ.« مظهر » جدير بأن نشكره ونقدره ونساعده . وخاصة أنه لم يقصر في واجباته المدرسية ، بل قام بما هو فوق الواجب .

وتذكر الناظر خريطة السبورة وقال : هل كانت الحريطة خط سير المظاهرة الذي أطلعت الطلبة عليه قبل أن تخبرنا. فأجبت ببرود: نعم وأرجو أن تشاركني أنت وأعضاء المجلس في خروج المدرسين يوم المظاهرة بنظام. وتقودهم إلى مكانهم المحدد لمم بنظام . ايشتركوا في المظاهرة مع بقية زملائهم ، وإلا خرجوا عليك وذهبوا من تلقاء أنفسهم أوتعتبر المدرسة خارجة على إجماع الشعب ، وهذا واجب كل وطبي ، مسيحياً كان أو مسلماً ، إلا إذا كنتم تفضلون بقاء الاحتلال ، وستسمع ِ يا حضرة الناظر دوى المظاهرة عندما تبدأ من الإسكندرية إلى حلفا . وكان « منقريوس بك » رجلا حكيماً محنكاً أدرك مغزى عباراتى فقال فى تؤدة : باركك الرب ووفقك في خدمة البلد ، واكن أرجوك ألا تعرض المدرسة للارتباك أو الحسارة . وانتهت الجلسة عند هذا الحد ، وخرج أعضاء المجلس واجمين ، وشكرت المهندس « لبيب نسيم » على وطنيته الصادقة.

وفى المساء عقدنا اجتماعاً للإخوان العشرين الممثلين لمختلف

قطاعات الشعب بمنزل الشيخ « مصطفى قديس المتطرف عن البلد ، وعرضنا الموضوع كله تفصيلا ، وقلنا إن الدين يأمرنا بالجهاد فى سبيل الله والوطن ، ولو أدى الأهر إلى إسقاط الحكومة كطلب الوفد ، و بعد مناقشة قصيرة والرد على بعض الاستفسارات اتخذت القرارات الآتية بالإجماع وأقسمنا اليمين على تنفيذها :

- ١ تأليف مجلس وطنى من الأعضاء الحاضرين يتولى الحكم
   المحلى بمديرية أسوان .
- ٢ تعيين لجنة تنفيذية عليا رباعية برئاسة الأستاذ «محدد مظهر سعيد» وعضوية الأستاذ «محدد حبيب أحمد» نقيب المرغنية والشيخ «مصطفى قديس» ممثل الأعيان والتجار الأسوانيين و «حبالى عبد النبي جبالى» ممثل العربان .
- ٣ تعيين فرقة من الجرس الوطنى المسلحين المتطوعين لحراسة الفيلا مركز اللجنة التنفيذية العليا وتلقى الأوامر وتبليغها .
- الاستيلاء على جميع دورالحكومة وإقالة ددير المديرية وتعطيل المحكمة واستمرار جميع الموظفين فى أداء أعمالهم وصرف مرتباتهم الشهرية كالمعتاد من الأموال الأميرية

- حيثًا وجلت.
- ه ــ المحافظة على خزان أسوان والنزلاء بالفنادق ـ
- حلف اليمين على القرآن والإنجيل باحترام هذه القرارات وتنفيذها بكل دقة وأمانة و إخلاص مهما كانت الظروف والنتائج حتى الموت .
- القرارات للشعب أمام سراى المديرية يوم
   المظاهرة .
- ٨ -- إبلاغ هذه القرارات الوفد المصرى بكل وسيلة بمكنة مو وبعد حلف اليمين وكتابة عدة نسخ من القرارات رأست الجلسة . واخترنا المندوبين لإبلاغ القرارات المواطنين كل فى منطقته . واقترحت أن يبقى الحكمدار الوطنى المخلص بسراى المديرية مشرفاً على البوليس والإدارة ، وأن يتولى الأستاذ «حبيب » رقابة المواصلات والفنادق ، و « أحمد حسنين » رقابة الحزان ، فوافقوا بالإجماع ، وقلت إننا فى حاجة السلاح وخاصة أعضاء اللجنة الرباعية أما بقية الأعضاء فلديهم سلاحهم فتبرع كل من المهندس « أحمد حسنين » و « الشيخ عبدالقادر » فيسدسين و وصلتنا المسدسات بالفعل ومعها كمية كبيرة من الطلقات . وتمت كافة الترتيبات للمظاهرة المرتقبة وفق الحطة المرسومة ،

وشددت على المشرفين في حفظ النظام والنزام الهدوء حتى لا يفلت الزمام من أيديهم فيندس بيهم بعض الغوغاء ويحدثون الشغب والفوضي ورعما التخريب. وكان الحكمدار ينتظرني بفندق « جراند » فاختلت به وقلت له : المدير رجل لا يطمأن إليه أما أنت فالحميع يعرفون صادق وطنيتك ، ستقوم صباح الغد المظاهرة الشعبية الكبرى لتأييد الوفد فاذا يكون موقف البوليس إذا ما رأى المدير أن يفضها بالقوة ؟ هل تشتبكون مع الأهالي وأنتم قلة رغم سلاحكم ؟ أخشى إن حدث هذا فقد بحصل ما لا تحمد عقباه ، ونحن نريد أن ينتهي اليوم بسلام، قابتسم وقال في هدوء: نحن على علم كامل بكل شيء وكذلك مفتش الداخلية . وقد اتصل بالمدير اليوم وأمره بفض المظاهرة بالقوة من نقطة البدء ومكان التجمع والقبض على الزعماء وخاصة أنتم الأربعة . ولكنى خالفته وأنذرته بالضرر البالغ الذي يحدث حمّا من تعرض البوليس الشعب المتحمس الثائر ، وقلت له : أنا لا أتحمل المسئولية ، وأو تحملها هو وأصدر الأمر بنفسه عرض حياته وأسرته لخطر محقق . وأن الذي يفض المظاهرات في مصر ، كما علمنا ، ليس البوليس المصرى وإنما الحيش البريطاني ، فإن أراد المفتش أن يفض المظاهرة فليحضر بنفسه على رأس العساكر الإنجليز . وأكدت له أن البوليس سيقف على الجياد . ويساعد على حفظ النظام و يحمى المظاهرة من الغوغاء . ولا أظن المدير – وهو رجل جبان كما نعرف – يجر ؤ على تغيير رأيه و يصدر الأمر بالمنع . ولو فعل لخالفته وليكن ما يكون . وأقسم بالله على ذلك . وانصرف .

فاتصلت بالضابط « على سعد » تليفونيـًّا وذكرت له حديث الحكمدار ، وشرحت له الموقف وأبديت تخوفي من تردد المدير ، ومن حدوث أي صدام بين البوليس والشعب ، رغم تأكيد الحكمدار وخاصة وأن الشعب يكره البوليس بطبعه . وكذلك احتمال اعتداء الغوغاء ، وربما بتدبير من المدير ، على المتاجر والفنادق وغيرها من المبانى التي يجب المحافظة عليها ، فإذا استطاع الجيش أن يساعدنا فإنه يؤدى للوطن خدمة جليلة، فأمهلني ربع ساعة ، طلبني بعدها وأخبرني أن قومندان أورطة الخزان رجل مسالم لا يحب أن يتورط في أي عمل خارج عن حدوده ، ولكنه في نفس الوقت يرحب بالثورة ويكره الإنجليز ويتضايق كل الضيق من نفيه في أسوان بعيداً عن أسرته ، وساخط على الحكومة ، ولهذا أقام نفسه بإجازة عارضة وترك الأمر لنا .

واتفقنا أن تنزل قوة كافية لأسوان ، مشاة وفرساناً ، بملابس الميدان وانسلاح الكامل ، ويترك الباقى خماية الخزان ، على أن يتم ذلك فجراً حتى يكون الجنود فى الأماكن المخصصة لهم قبل الثامنة صباحاً ، وتقوم بعض السرايا بالمرابطة أمام المبانى الهامة لحمايتها ، والبقية يقفون على جانبى شارع النيل ويرافقون المظاهرة ، والمهم حماية منطقة الحيزان خوفاً من قيام العمال هناك بمظاهرة غير منظمة قد تنقلب إلى فوضى أو العمال هناك بمظاهرة غير منظمة قد تنقلب إلى فوضى أو تمتد إلى مستعمرة الحزان وتتهجم على المهندسين والموظفين الإنجليز ، ويحسن التنبيه على هؤلاء بأن لا يبارحوا مستعمرتهم الخاصة مهم .

وكلفت «حبيب» بمقابلة قاضى المحكمة «على حيدر حجازى – باشا فيا بعد» – ويتفق معه على أن يفتتح الجلسة كالمعتاد وعندما تصل المظاهرة إلى سراى المحكمة تقف، وتهتف عياة العدائة والقضاء النزيه وحياة القاضى، ويحضر «حبيب» ويطلب منه أن يقفل الجلسة باسم الشعب ويسجل ذلك في المحضر الرسمى، وبعد ذلك يستمر في نظر القضايا على أن تصدر الأحكام باسم – شعب مصر الحرة المستقلة – فوافق على الجزء الأول فقط، وفضل إغلاق المحكمة، فوافقه فوافق على الجزء الأول فقط، وفضل إغلاق المحكمة، فوافقه

حبیب، علی ذلك ــ ثم توجم إلى فندئی « جراند » و «كتراكت» وقابل الضباط الإنجليز والنزلاء الأجانب وشرح لهم بالإنجليزية الغرض من المظاهرة وطمأنهم على حياتهم وممتلكاتهم . و بما أن المواصلات مقطوعة تماماً ولا سبيل للانتقال إلى القاهرة أو السودان . فسيبقون ضيوفاً معززين مكرمين إلى أن تنجلي الأمور . ولهم أن يتريضوا ويتنقلوا خارج الفندق كما يحلو لهم ولكن بملابس مدنية ، وطلب من إدارة الفندق دفتراً جديداً من دفاترها يدونون فيه كل طلباتهم يوميتًا وسيقوم هو شخصيتًا بالاطلاع عليه و يحقق مطالبهم . ومقترحاتهم على قدر الإمكان، فشكروه شكراً جزيلا، وافتتحكبيرهم الدفتر بكلمة شكر وتقدير أمضوها جميعاً بأسمائهم وألقابهم ورتبهم العسكرية ونجحت المهمة

## ۱۹۱۹ مارس ۱۹۱۹

في الساعة السابعة من صباح هذا اليوم اجتمعنا نحن الأربعة أعضاء اللجنة التنفيذية العليا بالڤيلاً . وتوجهنا إلى مدرسة الصنايع فى شبه مظاهرة صغيرة وحولنا حرس مسلح من أربعة من رجال « النجار بك » . وكان كل شيء هادئاً . وكنا قد طلبنا من « طه كحالة » الانتظار على مدخل أسوان من طريق الشلال ليعلمنا بمجرد وصول الأورطة . فرأيناه يجرى نحونا مسرعاً ويصرخ متهللا من بعيد : وصلت . وصات . . وأخذت السرايا تحتل أماكنها المخصصة لها أمام المبانى الهامة والفنادق ، وانتشر الباقون على جانبي شارع النيل بين رجال الشرطة ، الذين نظروا إليهم في دهشة ووجوم تم انفرجت أساريرهم وتبادلوا التحية فرحين ، فقد أنقذهم جنود الجيش من موقف خطير كانوا يخشون عواقبه أو ركب المدير رأسه . وفى الساعة الثامنة بدأت الجموع تفد إلى مدرسة الصنايع . وتتخذ أماكنها في نظام وهدوء بتوجيه المشرفين. ووزعنا عليهم الأعلام واللافتات . وسلمنا الموكلين بالهتاف أوراقاً صغيرة

كتبت عليها العبارات . وتجمع بقية الأهالى على جانبى شارع النيل وفى المتاجر والمقاهى والبيوت وشرفات الفنادق فى هدوء تام وترقب وانتظار لساعة الصفر .

وقبل التحرك جاء « محمد على سعد» راكضاً بجواده وأخبرنى أن المدير كان أمام باب سرايه متهيّئاً اركوب عربته إلى سراى المديرية. فلما شاهد جنود الجيش المسلحين تملكه الفزع وناداه وبادره قائلاً: لماذا نزلت الأورطة إلى أسوان بسلاحها بدون إذنى؟ أنا مدير المديرية والحاكم المسئول آمرك أن تعود بالأورطة إلى الخزان فوراً ، وسأبلغ الرَّاسة العليا في القاهرة ، فأجابه ببرود: أنا لا أتلقى أوامرى منك فافعل ما بدا لك إذا استطعت. ولكني أنذرك إذا أمرت البوايس بالتحرش بالمظاهرة فسأتدخل بالقوة لحماية الشعب، وعليك وحدك أن تتحمل المسئولية، وقد تعرض حياتك وأسرتك لخطر بالغ ، وأنصحك أن تعود إلى المنزل لأن ظهورك الآن يثير المتاعب ، ما لم ترأس المظاهرة. فبادر الحكمدار يةول للمدير: إن شاء الله يتم كل شيء في هدوء وسلام . ونحن مع الشعب على كل حال . فاشتد غضب المدير وقال في حدة : إذن تحمل أنت المسئولية، ولن أذهب للمديرية ، وعليك أن تبلغ رؤساء المظاهرة الأربعة إياهم أنى

أريد مقابلتهم بالمنزل الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم . ودلف إلى منزله كالكلب يجر ذيله بين رجليه .

وبعد قليل جاء الحكددار على جواده وأخبرنى بما حدث وقال: يحسن أن تحضروا مسلحين لإرهابه ولا تخشوا شيئاً فسأكون هناك. وفي الساعة التاسعة ألتى « توفيق رشدى » كلمة للمدارس حث فيها رجال التعليم والطلبة والطالبات على النظام وأداء الواجب الوطنى ، وألقيت « أنا » كلمة قصيرة شرحت فيها قضية مصر ودور الوفد المصرى في الدفاع عنها وواجب المواطنين نحو الثورة ودعوتهم للتضحية والفداء في سبيل الله والوطن ، وانطلقت المتافات فرددتها الجماهير بصوت كالرعد وشاركهم ونها الجيش والبوليس و زغردت النساء .

وبدأت المسيرة في مقدمتها مدرسة الع نائع ، وفي المؤخرة أعضاء المجلس الوطني ، وأمام الدير وقفت الراهبات الإيطاليات بملابسهن البيضاء يحملن العلم الجديد «الحلال والصليب» وأخذن يهتفن بالإيطالية «تحيا مصر ، يحيا الشعب ، ليبارككم الرب» فوقفت المظاهرة قليلا ارد التحية . وأمام المستشفي الأميري خرج الأطباء والموظفون والمرضى للهتاف والتحية . ووقفنا قليلا أمام سراى المدير فكان الحتاف مدوياً ، ورأيت من خلف أمام سراى المدير فكان الحتاف مدوياً ، ورأيت من خلف

المشربية العليا وجوها وعيونا تتطلع عرفت من بينها المدير بسيجارته التي تهزز بين شفتيه . ثم وتفنا أمام سراى المديرية فصعد « حبيب » ومعه بعض المساعدين ورفعوا عليها علم الثورة بين الهتافات المدوية والزغاريد . تم نزل فتلا قرارات انجلس الوطني فقابلها الشعب بحماس جنوني منقطع النظير ، تنفيساً عن الحرمان والكبت الطويل . وتجمع نزلاء فندق « جراند » في الشرنة فألقيت عليهم كلمة قصيرة بالفرنسية والإنجليزية أطمئهم فيها على أنفسهم فهم ضيوفنا المعززون المكرمون ، فصفةوا طويلا وهتفوا بحياة مصر . واشتد ائتعب . « بجبالي عبد النبي ، وبدأ يسعل سعالا حاديًّا وينفث دماً فصعدنا به إلى غرفته بالفندق . وفي المحكمة تم الأمر حسب الاتفاق . وفي محطة السكة الحديد كان قطار الأقصر على الرصيف، وفجأة رأيت جزاراً من أسوان معروفاً بشراسة الخلق اسمه «برجي- برقى» يجرى نحو القطار ومعه بعض الغوغاء وأدركت غرضه فاعترضت طر بقه وقلت له : اعقل يا « برقى » نحن لا نريد إتلافاً وتبخريباً . فقال في عناد: «اشمعنا في جنا (قنا) وسيوط كسروا البواجير وجطعوا التلغراف والتلفون ، هو احنا مش رجاله زيهم » ودفعني جانباً ـ فأشرت لضابط الحيش المرابط بالمحطة

فأسرع هو وبعض الجنود وقبضوا عليه وأرسعوه ضرباً. فتدخلت الإطلاف سراحه بعد أن اعتذر بأنه ظن أنه كان يؤدى واجباً وطنياً . وكان هذا هو الحادث الوحيد الذى كاد أن يفسد المظاهرة .

وعادت المظاهرة إلى مدرسة الصنائع محترقة « القيسارية » حيث كان « طه كحالة » يخطب التجار عن الثورة والوفد ، و بعد الإذن بانتهاء المظاهرة استمر الطلبة وقتاً طويلا يطوفون بشوارع المدينة هاتفين مهالين ، وانصرف الأعيان والتجار والموظفون مشكورين . وتفرق أعضاء المجلس الوطني كل لقطاعه لتلاوة القرارات وشرحها ، وبقينا نحن للعناية بالمريض .

وحضر الضابط «محمد على سعد» مستأذناً فى العودة إلى الخزان مع الأورطة ، بعد أن تمت المهمة بنجاح ، فأخبرته باجتماعنا مع المدير بعد الظهر وما قاله الحكمدار عن سوء نيته ، فاستقر الرأى على أن يبقى « بدر الدين » ومعه سرية لحراستنا والتدخل عند اللزوم ، وذهبنا نحن الثلاثة « أنا » و « مصطفى قديس » و «حبيب » مع الضابط والسرية إلى الفيلا لتناول طعام الغداء والاستراحة . وتوجهنا فى الموعد المحدد إلى سراى المدير ، فدخلنا وتركنا الضابط والسرية بالحارج . فوجدنا المدير

جالساً فى صدر الصالون وجواره الحكمدار وبعض ضباط البوليس بمسدساتهم . وجلسنا نحن إلى أريكة فى مواجهته . وبدأ الهجوم قائلا : أنا بصفتى المدير المسئول عن المديرية أعتبركم خارجين على الحكومة والنظام العام ، وهذه جريمة خطيرة أنتم تعلمون فداحة عقوبتها . وأنا مضطر لإبلاغ السلطات العليا . ولهذا أصدرت أمرى بإلقاء القبض عليكم أنتم وزهيلكم المريض فى الفندق بعد أن يشفى وإيداعكم السجن فوراً ، المريض فى الفندق بعد أن يشفى وإيداعكم السجن فوراً ، الى أن تصل الأوامر بشأنكم ، وها هم الضباط مسلحون ومأمور السجن حاضر لاستلامكم فكونوا عقلاء وسلموا سلاحكم إن كان معكم سلاح بالتى هى أحسن ولا تقاوموا .

فأجبته مبتسماً: لعلك لم تسمع قرارات المجلس الوطنى ، فها هى ، وتلاها «حبيب » بصوت مرتفع فاصفر وجهه واهتز شار به الكث الكبير ، وتلفت حواليه مستنجداً بالحكمدار والضباط ، الذين أطرقوا برؤوسهم . وأضفت قائلا : و بناء على هذه القرارات و إرادة الشعب فأنت الآن يا سعادة المدير السابق مواطن عادى خاضع لأوامر المجلس الوطنى ، وعليك أن تلزم بيتك دون اعتراض أو مقاومة ، ولا تتصل بأحد بصفتك الرسمية التى زالت عنك ، وسنقوم بكل طلباتك ونصرف لك

مرتبك أول كل ثمر كالمعتاد – وأخرجنا مسدساتنا ووضعناها أمامنا على المنضدة وقلت : إذا خطر ببالك أن تستخدم القوة في منزلك دلدا فأنت وحدك المسئول عما سوف يحدث ونحن مسلحون كما ترى ، وفوق هذا فالجيش يحيط الآن بالمنزل وأنت لا سلطان لك عليه . وناديت الضابط « بدر الدين » فحضر مسرعاً ومعه بعض الجنود وأدى التجية العسكرية وقال : « أفندم » أوامرك . فنظر المدير للحكمدار الذي أحنى رأسه موافقاً ، فأخذ المدير يراوغ وتكلف الابتسام ، ثم نادى يطلب القهوة والشاى والسجاير . فطلبت من « بدر ألدين » أن يبقى معنا ويبقى الجنود بالحارج للحراسة .

و بعد تناول القهوة والشاى قال المدير فى صوت رقيق عليه مسحة من التكلف كأنه يستجدى العطف: اسمع يا «حبيب» و «مظهر» أنتم زي أولادى تماهاً وأنا أنصحكم نصيحة خالصة لوجه الله أنا لست أقل وطنية منكم ولكن تصرفكم عمل جنونى ، ماذا تستطيعون أن تفعلوا أمام قوة الإنجليز . سيأتون بقواتهم عما قريب و يحتلون البلد و يحاكمونكم عسكرياً و يعلقونكم على المشانق كما فعلوا فى دنشواى . انظر وا لبعيد وفكر وا فى مستقبلكم ولا تضيعوا أنفسكم . أنا والله العظيم ثلاثاً لست خائناً

للوطن وأكره الاحتلال والإنجليز ومفتش الداخلية الحاكم بأمره وأتمني حروج الإنجليز المهارده قبل بكره ، ولكني أكبر منكم سنيًّا وأكثر خبرة، وأحسب حساب العواقب ، والشيخ « مصطنى » يعرف تماماً ما فعل الإنجليز في السودان في ثورة المهدى وهنا في ثورة عراني . فرد الشيخ «مصطفى » : ولكن الجيش المصري هو الذي مهد الطريق وضحي ، ولولاه لما استطاع الإنجليز أن يدخلوا السودان، وأن يبقوا فيه يوماً واحداً، وعاد المدير يقول: انظروا للمستقبل. واستفيدوا من دروس التاريخ . شوفوا إزاى هزموا ألمانيا العسكرية القوية في الحرب . فقال «حبيب »: قد يكون هذا صحيحاً ، وكل هذه النتائج متوقعة ، ولكن لابد للحرية من ثورات وتضحيات، وما دمت تذكر التاريخ وأنا أستاذ تاريخ ، هل نسيت أن ثورات الجيش مع الشعب هي التي طردت الهكسوس والفرس واليونان والرومان ونابليون من مصر ؟ وقد كانوا في أيامهم أقوى من الإنجليز في أيامنا . ولو استمر المصريون يشعلون نار الثورة كل سنة مهما ﴿ قدموا من ضحايا وشهداء لخرج الإنجليز من زمن بعيد . نحن لا نحارب السلطان والإنجليز كما فعل عرابي مع الحديو، وإنما نحن نرفع صوت مصر عالياً ليسمعه العالم

كله . ونؤيد الوفد الذي اختاره الشعب ليدافع عن قضية الوطن . والمظاهرة كانت مثلا رائعاً لانظام وانتهت بسلام . والأمر الآن بياء الشعب. وسيخرج الإنجليز من مصر يوماً ما بإذن الله . فقال المدير: أنا أعلم أن البلاد كلها في ثورة وقد قمتم بواجبكم اليوم . وكفايه لحد كده . فاتركوا الأمور تجرى في مجراها الطبیعی وتعود کما کانت. و بلاش هذه القرارات ، و إن سأانی جناب مفتش الداخلية فسأقول له إنها كانت مظاهرة بسيطة قام بها بعض الطلاب والشبان ولا شأن لكم بها . فقاطعته قائلا : أبداً ، نحن نريد أن يعلم جنابه ، إذا قدر له أن يعلم ، أن الشعب كله هو الذي قام بها ، وأن الشعب الآن هو صاحب السيادة. فعاد يقول: أنا أقسم بشرفى بل أقسم بالطلاق ثلاثاً من أهل بيتي أنه إذا حدث وعاد الإنجليز بقواتهم المسلحة إلى أسوان وسألوني سأنكر كل شيء وأقول إنه لم يحدث أي شيء على الإطلاق ، لا مظاهرات ولا خلافه . فتدخل الحكمدار وقال : الحمد لله لم يحدث أي اعتداء أو إتلاف أو تخريب ، وأنا مع المظاهرة من أولها لآخرها ، وكانت على أتم ما يكون من النظام والهدوء ، بل كانت في الحق مثلا رائعاً للمظاهرة الوطنية الشعبية ومفخرة لأسوان , وأردت إنهاء الحديث فقلت للمدير : لقد أقسمت يميناً مقدسة وأنت وحدك تتحمل الوزر إذا حنئت بها . ولكن مع تقديرنا انصائحك لابد من تنفيذ قرارات انجلس الوطنى إلى أن يقضى الله أمراً كان مفهولا . وأنا بدورى أقسم لك نيابة عن المجلس أنه لن يصيبك أى مكروه ما دمت تلتزم الهدوء والسكون . وستكون البلد بإذن الله فى أمان تام . وتصافحنا وخرجنا منتصرين ، وعاد الجيش إلى تكنات الحزان مشكوراً .

ودعونا المجلس الوطني للأجماع في مساء اليوم التالي بالڤيلا، ووزعنا الأعمال والاختصاصات، وحددنا لكل عضو واجباته في العهد الجديد ، وتم الرأى على أن يبقى كل شيء على ما هو عليه ، فيتولى الحكمدار شئون الأمن والبوليس والإدارة وتستمر المصالح الحكومية والمدارس كما هي ما عدا المحكمة ، ويشرف المجلس على كافة شئون الحكم وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وتقوم اللجنة التنفيذية العليا بإصدار الأوامر اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس . وبدأ أصحاب الشكاوي والمظالم يفدون على الڤيلا فكنا ننظر فيها ونحلها فوراً بعيداً عن الروتين الحكومي المعهود ، وشعر الناس لأول مرة بميزة الحكم الشعبي المحلى، فكانوا ينفذون القرارات والأوامر دون أي معارضة.

وحضر المهندس «حسنين » وهو بادى القلق والاضطراب وأذأنا بشيء بالغ الحتاورة وهو أن مهندسي الحزان وموظفيه الإنجليز حملوا السلاح وتحصنوا في مستعمراتهم ووضعوا كميات ضخمة من الديناميت في بعض عيون الخزان بنية نسفه إذا بدرت بوادر أى مظاهرة شعبية أو محاولة لاقتحام المستعمرة. وقد حاول أن يقنعهم بخطأ مسلكهم ويطمئنهم على أنفسهم فليس هناك أية نية للتحرش بهم ، وهذاك ضباط إنجليز ينزاون مع أسرهم في فندق «كتراكت» بأسوان وهم في غاية الأمان والسلام، ولكنهم لم يقتنعوا ، بل إنهم بدءوا التحرش بالعمال والموظفين المصريين واستفزازهم بالصلف والغطرسة والتهديد . فكلفنا كتيبة الخزان بفرض الحصار على المستعمرة والتنبيه عليهم بعدم مباشرة أعمالهم أو الخروج من دائرة المستعمرة ، وستجاب لهم كل مطاابهم وندبر لهم احتياجاتهم وتصرف لهم مرتباتهم ، ويتولى المهندسان «أحمد حسنين » و «محمد عبد الله » إدارة شئون الخزان ، ولا يسمح لأحد بدخول منطقة الخزان إلا بترخيص خاص من المهندس المصرى المسئول، وتم فوراً نزع الديناميت من عيون الحزان، وأو شاء القدر الغاشم أن يتم تدبير الإنجليز الشيطاني ونسف الخزان أو أى جزء منه لكانت كارثة كبرى على البلاد . وفى الحق إن « أحمد حسنين » كان بطلا يستحق تقدير الوطن .

وقدرنا أن القوات البريطانية لا بد أن تصل يوماً ما إلى أسوان، إما من حلفا بحراً و بريًّا أو من القصير بريًّا أو من الأقصر إذا فشلت الثورة وأصلحت السكة الحديد ، وخشينا أن نفاجأ على غرة ، فأمرنا ناظر محطة الأقصر أن يخطرنا فوراً تلغرافيتًا بمجرد وصول أي قوة إنجليزية ، وكذلك مكتب التلغراف « بعنيبه » في النوبة ، وكذلك قبيلة « البشارية » المنتشرة بين أسوان والسودان عن أي قوة تصل عبر الصحراء. ونبهنا على القائمقام «سيد لبيب» ضابط الاتصال بمحطة الشلال ، بقطع الاتصال بالسودان نهائيةًا، والرد عند الاستفسار بأن كل شيء هادئ وطبيعي، والبواخر القادمة منحلفا يستقبلها ويحجزها ويمنعها من العودة ، ويخطرنا بأسماء ركابها وعددهم لندبر وسائل نقلهم إلى أسوان وأماكن الفنادق اللازمة لهم ، وسيكون تحت رقابة ضباط الجيش والرقيب العام الأستاذ «حبيب» وأقسم الرجل على احترام هذه الأوامر وتنفيذها .

## ۲۰ مارس ۱۹۱۹

فی یوم ۲۰ مارس ۱۹۱۹ أخبرنی «سید لبیب» أن السير « برنارد باشا » السكرتير المالي لحكومة السودان وصل إلى الشلال بالباخرة من حلفا . ومعه بعض الضباط الإنجليز وأسرهم في طريقهم إلى إنجاترا لقضاء إجازاتهم ، وكأن أخبار الثورة لم تصلهم على حقيقتها . فأخبرهم أن المواصلات مقطوعة من قنا . ولكنهم أصروا على السفر . فأعددنا لهم قطاراً خاصًّا ينقلهم رأساً إلى الأقصر دون التوقف في أي محطة خوفاً عليهم من غضب الأهالى ، وأخطرنا ناظر محطة الأقصر باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وسافر وا بسلام بعدأن زودناهم بكل ما يحتاجون إليه." وفي يوم ٢٢ مارس عادوا من الأقصر فأرسلنا حرساً ينقلهم إلى فندق « كتراكت » وأعددنا لهم غرفهم ونزلوا فيها على الرحب والسعة ؛ فسجلوا شكرهم في دفتر الفندق بعد أن سمعوا من النزلاء السابقين ما فعلناه من أجل راحتهم وحمايتهم . ويبدو أن حديث النزلاء « لبرنارد باشا » عنا أثار فضوله ، ودفعه حي الاستطلاع إلى معرفة الشيء الكثير عنا وعن حركتنا ، لأن

آخبار مصر التي وصلتالسودان كانت قليلة لا تغني ولا تشبع. وكانت معظم المعلومات مشوهة مغرضة بحيث تقلل من شأن الثورة ولا تكشف شيئاً عن حقيقة الوضع في مصر . وقد قابلها الحكام الإنجليز هناك وخاصة العسكريين بعدم الاهتمام بل بالشيء الكثير من الاستهتار كعادتهم ، فهم مشبعون بآراء « اللورد. كرومر » التي طالما رددها في تقاريره السنوية عن مصر . وهي أنها بلد الفلاح الأمي الفقير المريض المتواكل القدرى الذي لا يمكن أن ينهض ويتطور ويرتعي ويقف على قدميه إلا بفضل الاحتلال البريطاني ، وتصريح «الاورد كير زون » بأن الثورة المصرية شعلة تطفئها بصفة . واعتقادهم أن المصرى مهما تعلم ولوحتى في بلادهم وتمدين وتحضر في الظاهر ووضع البيبة فى فمه وحول لسانه بالرطانة واصطنع الآساليب الغربية في حياته ، فكل همه وأقصى أمانيه أن يتمرغ في تراب الميرى وأن يكون موظف حكومة خاضعاً ذليلا يتفانى فى خدمةسيده ورئيسه الإنجليزى السوبرمان . وأن تحت ملابسه الإفرنجية جالد الفلاح المستعبد من آلاف السنين .

وأرسل لنا رسولا يدعونا لتناول الشاى معه فى الفندق أو يزورنا هو بالڤيلا ، فأجبنا بأنه يسعدنا أن نزوره أولا

احتراماً لمقامه . وهناك قادنا الخدم إلى الحديقة المطلة على النيل حيث أعدت مائدة كبيرة للشاى . وقف حولها في انتظارنا عدد من الضباط من مختلف الرتب يتوسطهم «الباشا» ومعهم سيدة عجوز وتور وشابة جميلة رشيقة . وأحسست بمجرد الاقتراب منهم أن عيونهم مسلطة علينا تدرس حركاتنا وسكناتنا وتقيسنا بمقاييس السلوك الإنجليزية . ومن حسن الحظ أن المستر « فيرنس » ناظر الحديوية كان في كل أسبوع يدعو نخبة من أبطال الرياضة وخاصة فريق الجمباز ، وأنا منه ، لتناول الشاى بمنزله الملحق بالمدرسة ويحتفي بنا هو وزوجته وينتهز الفرصة ليعلمنا آداب السلوك الإنجليزية وتقاليدها ويدربنا عليها ، ومنها أن الزائر الإنجليزي العادي يصافح مضيفيه وبقية الحاضرين واحداً واحداً كما يفعل المصريون ويقول: كيف حالك، أنا سعيد أو مسرور بلقياك، وغير هذا من عبارات المجاملة ، أما الإنجليزي المثقف الراقى فيصافح المضيف فقط ويحنى رأسه انحناءة خفيفة لابقية ويردعلي انتحية بعبارة واحدة تقایدیة ( هاو . دو . یو دو )،ومنها أنه لا یجلس قبل جلوس السيدات ، وعلى المائدة يفسح الكرسي لجارته حتى تجلس ويصلح لها الكرسي ويهتم بها ويتحدث إليها بصوت منخفض

إلا إذا اشترك الحديع في حديث عام، ويقدم لها ما تحتاج اليه وهكذا ، ولم تقاليد وطقوس خاصة بالشاى يتمسكون بها كما يفعل العرب بطقوسهم ، فإذا اجتاز الزائر هذه الاختبارات بنجاح انشرحت صدورهم له وارتفات الكلفة وعاملوه دون تكلف على قدم المساواة واو كان عدوًا أو زنجيًا ، وهم أجهل الناس باللغات الأجنبية ويحتره ون من يتقن لغتهم ويزداد إعجابهم إذا كان يعرف أكثر من لغة .

وقد هرع إلينا «الباشا » محيياً فرددنا التحية وحيينا الآخرين على طريقتهم وجلسنا إلى الشاى ، السيدة العجوز على يمينى والباشا على يسارى وأمامنا جلس « حبيب » وعلى يمينه الشابة الحميلة وعلى يساره أكبر الضباط رتبة . واجتزنا امتحان الشاى بأمان وسلام . فظهرت علائم الرضا على وجوههم . والإنجليز يقولون : إن مشاكل الإمبراطورية تحل على فنجان شاى ، وقد بدءوا أول الأمر يتحفظون فى كلامهم ولا يسألون أسئلة شخصية أو مباشرة وإنما يتحدثون أحاديث عابرة عن الجو والصحة ويضبطون انفعالاتهم ذلا يبدو على أساريرهم شىء والصحة ويضبطون انفعالاتهم ذلا يبدو على أساريرهم شىء مهما كان الأمر مثيراً ، ويتصنعون البرود الذى اشتهروا به ، وإذا أعجبتهم نكتة تثير الضحك عند غيرهم ابتسموا ابتسامة وإذا أعجبتهم نكتة تثير الضحك عند غيرهم ابتسموا ابتسامة

باهتة لا لون فما كأنها كليشيه مصطنع . فإذا ما حل الشاى عقدة الألسنة وذاب الثلج كما يقولون وأعجبهم سلوك الزائر ولغته عادوا طبيعيين دون تكلف أو تحفظ .

وهكذا بعد الشاى جلسنا فى مقاعد مريحة أعدت فى نصف دائرة تطل على النيل .

وبدأت الشابة الحديث وتنهدت وقالت: ما أجمل نيلكم وأعذب ماءه وأطيب هواءه وأجمل منظره، إنى أحسدكم عليه وسأظل أحلم به عندما أعود إلى وطنى إنجلترا . فابتسمت وقلت : هناك مثل قديم يقول : من يشرب من ماء النيل مرة فلابد أن يعود إليه . ولعل المستر «هابيب» أى «حبيب» أستاذ التاريخ والجغرافيا يتحفنا بكلمة عن النيل .

وانطاق « حبيب » وأفاض في الحديث بلغته الفصيحة السليمة عن تاريخ النيل وعادات المصريين القدماء وطقوسهم في مواسم النيل ، وسأل أحد صغار الضباط : هذا المعبد الكبير الرائع في الجبل الذي رأيناه من الباخرة من بناه ؟ وكيف بني ؟ لا شك أن أجداد كم الفراعنة كانوا جبابرة وفي غاية المهارة . فذكر لهم «حبيب» تاريخ معبد «أبوسمبل» المحفور في الجبل . والتقطت منه الحيط وأخذت أتحدث عن حضارة الجبل . والتقطت منه الحيط وأخذت أتحدث عن حضارة

الفراعنة التي هي أم حضارات العالم وأثرها في جميع البلاد والشعوب . فهي التي علمت العالم القراءة والكتابة والحساب والعلوم والفنون والآداب. واستشهدت بأقوال كبار عامائهم «السير فلندرس بترى » و «برستيد » و «شمبليون » الفرنسي م وبدت الدهشة على وجوههم عندما قلت : إن الحضارة الإغريقية التي يعتبرها الغرب أصلا اعصر النهضة وحضارة أوربا الحديثة إنما هي وليدة الحضارة المصرية القديمة ، فقد کان «أفلاطون» و «أرشميدس» و «فيثاغورس» طلاب علم فى جامعات مصر الفرعوذية يجلسون تحت أتدام الكهنة والأساتذة المصريين ويأكلون من فتات موائد علمهم . بل إن النبي موسى كان مصريتًا تعلم في جامعات مصر ، والتوراة الأصلبة لغتها هيروغليفية وليست عبرية ومزامير « داود » وأناشيد سلمان مقتبسة من أناشيد فرعون مصر « أخناتون » أبي التوحيد والديمقراطية والاشتراكية . وقال ضابط آخر: تريد أن تقول إن مصر القديمة كان بها جامعات بالمعنى الذى نعرفه . نحن نعلم أن الجامعات الأوربية وليدة عصر الهضة الأوربية . فقلت : كم يزيف الغرب التاريخ ايثبت تفوقه على الشرق! وُحضارة مصر محفوظة مسجلة على

الآثار قبل أوربا بآلاف السنين تقف دليلا قاطعاً على كذب الغرب . إن أقدم جامعاتكم «كمبردج » التي تعلمنا فيها أنا وزميلي يرجع تاريخها إلى القرن الحادى عشر الميلادى ، أما مصر الفرعونية فقد كان فيها خمس جامعات منذ أكثر من خمسة آلاف سنة ، وتدرس فيها جميع العلوم والفنون والآداب وآثارها باقية إلى الآن، وعرب الأندلس هم الذين أنشأوا أول جامعة حديثة قبلكم في «ساليرنو » بإيطاليا ، وعلى غرارها أنشئت جامعات إيطاليا ثم فرنسا ثم إنجلترا . فقاطعني ﴿ برنارد باشا ﴾ قائلا: تقول أنت وزميلك تعلمتما في كمبردج. فأجبت: نعم . نحن «كانتاب» (اسم اصطلاحي يطلقه طلاب « كمبردج » على أنفسهم) وكنا ندرس هناك لدرجة « تريه وس » وجاءت الحرب فعدنا إلى مصر ونرجو أن تهدأ الأمور فنعود ثانية لاستكمال دراستنا . وهنا ذكرت زميلي «حسنين فهمي » بالخير ، فلولاه ما وجدت الفرصة لأستعرض معلوماتي التي أ حفظتها عنه . فقال: لقد كنت طول الوقت أعجب من الختكما الراقية ونطقكما السلم ، فأنتما تتكلمان الإنجليزية كأرقى الإنجليز المثقفين ، والآن عرفت السبب . فقلت : كلا يا سيدى فنحن تعلمنا اللغة هنا في مدارسنا المصرية قبل السفر

لإنجلترا ودرسنا أصولها ومتها وأدبها ومسرحيات شكسبير وغيره من كتابكم الكبار ولم تزدنا «كبردج» علماً باللغة أو العاوم أو الآداب أو حتى آداب السلوك وإنما أفادتنا فيها هو أهم وهو دراسة الحياة الإنجليزية على الطبيعة والنظم الاجتماعية والد قراطية والسياسية .

قالت السيدة العجوز : مدهش جداً . هل أنتم حقيقة مصريون ؟ ومعذرة لهذا السؤال الشخصي . فأجبت : بكل تأكيد يا سيدتي نحن مصريون إلى عظمة الظهر ، كما تقواون . دمنا من ماء النيل وجلدنا من تراب مصر . فهزت رأسها وقالت: إذن فأنتم من طبقة الأرستقراط ما دمتم قد تعلمتم في «كمبردج» فقلت : كلا يا سيدتى مرة أخرى ، فنحن من أوساط الناس ومثلنا في مصر كثير بل أرقى منا وأكثر علماً . وليس لدينا طبقة أرستقراطية بالمعنى المعروف عندكم . ورتبة «بك» أو «باشا» ليست ألقاب شرف ونبل موروثة مثل «لورد» و «إيرل» و «فيكونت» الإنجليزية ، وإنما هي علامات تقدير وتكريم من الدولة للموظف الذي تفوق في عمله أو المواطن الذي قدم الخير ابلاده ، وهي رتب شخصية لا تورث، وهنا نحن مدرسان من أسرة متوسطة كما ترين ، حقيقة كان

جاي الكبير «لطيف باشا» حاكماً عاماً السودان سنة ١٨٥٠ قبل الثورة المهدية . وجد «حبيب » من كبار نقباء الميرغنية في السودان . و «الباشا » يعلم بالتأكيد مكانة الميرغنية المقدسة. واكن أجدادنا شيء ونحن شيء آخر . أما عندكم فالابن الأكبر لأسرة النبلاء يرث اللقب والأملاك والمروة كلها مع المقعد الوراثي في مجلس اللوردات. واو كانُ شابـًا جاهلا مسته ترأ أو منحرفاً. بل إن البنت قد ترث إذا لم يكن هناك والد . فقال الباشا: أظنك محقيًّا في بعضما قات.واكن هذه التقاليد ه وروثة . ونحن شعب يقدس التقاليد القديمة ويتمسك بها ، ولعل هذا من أهم أسباب مجد الإمبراطورية وعظمتها. فقلت: نعم إن مظاهر تغيير الحرس فى قصر بكنجهام وحفلات التتويج وملابس حراس برج لندن وشعر القضاة الأبيض المستعار جميلة ورائعة ، وإن الحارس الذي عين ليقف على صخرة « دوڤر » ويتطلع إلى المانش وشاطئ فرنسا المقابل لينذر بمجيء أسطول «نابليون» لا يزال في مكانه محافظة على هذا التقليد! فضحك «الباشا» والسيدة العجوز، وسأل أحد الضباط في تعجب : هل هذا صحيح ؟ فرد عليه : مع الأسف الشديد نعم! فهذه هي الناحية المضحكة من جمود التقاليد . وهز رأسه وأشار

بأصبعه للضباط وقال: ليس عجيباً أن يعرفا تاريخ بلدهم ولكن العجيب أن يعرفا عن تاريخ بلدنا وعاداتنا وتقاليدنا أكتر مما يعرفه الكثير منا . والحق أقول إننا نحن الإنجليز قوم مغلقون فى عاداتنا وتقاليدنا، فنحن لا نتقن لغة أجنبية والذي يعرف منا لغة أجنبية ينطقها باللكنة الإنجليزية . ونحن لا نهتم اهتماماً كبيراً بشئون العالم الخارجي ودراسة الأمم والشعوب الأخرى . وهذا نقص كبير في الثقافة ، واحمر وجه صغار الضباط لهذا التصريح ، خجلا أو غضباً ، فقلت لأخفف وقع هذه العبارة علمهم : اكنكم معذورون يا «باشا »، ولو كنا مكانكم لفعلنا نفس الشيء ، فأنتم أصحاب أكبر وأعظم إمبراطورية تملك خمس العالم ، ولا تغيب الشمس عن أملاكها ، ولكم في الشئون العالمية أكبر وزن وآخر كلمة ، وتحركون السياسة العالمية في الاتجاه الذي يخدم مصالحكم دون معارض أو منافس ، فطبيعي أن تعتقدوا أنكم جنس ممتاز «سوبروان» وشعب الله المختار وبوليس العالم . والسو برمان بطبيعة الحال يعيش في برجه السهاوي العاجي، ولا يهتم بشئون الدول والشعوب الأخرى ولغاتهم وتقاليدهم ، وهذه ألمانيا الدولة العسكرية التي كانت تثير الرعب في قلوب أوربا قال فيلسوفها «نيتشه » إن الجنس الحرماني أرقى جنس ، والدم

الآرى أنقى دم.وكان نشيدها «ألمانيا فوق.الجميع »تحدتبريطانيا فهزمت في الحرب وتحطمت فمن أولى بلقب السو برمان غيركم . ويبدو أن هذه العبارة الأخيرة قد فتحت باب السياسة على مصراعيه بعد أن كانوا يتحرجون عن الدنو منه طوال الجلسة . إذ قال أحد الضباط الصغار في تحمس زائد: شكراً لك على هذه المجاملة،واكن إذا كنت تعتقد هذا حقرًا فلماذا تكرهون الإنجليز وتثورون ضدهم ، وتحاواون طردهم من البلاد مع أن بريطانيا كانت دائماً تحاول إنقاذ مصر من ظلم المماليك ونابليون ، واحتلت البلاد فعلا لإنقاذها من ثورة الفلاحين ودكتاتورية عرابي رحماية الحديو الحاكم الشرعي للبلاد ، وتنشر الأمن وترفع مستواها فيعم الرخاء. والاحتلال إجراء مؤقت على كل حال إلى أن يصبح الشعب أهلا لحكم نفسه بنفسه، فقلت في نفسي : ها هم بدءوا يفصحون عما في نفوسهم من شعور مكتوم بعد أن انتهت جولة المجاملات، ورأيت نظرة التحدى في عيون الكثير منهم ، كأن اللحظة المرتقبة تد حانت. فقلت في بساطة : إن ساستكم أضافوا إلى ما قلت أسباباً وجيهة آخرى : حماية مصالح الدائنين الأوربيين والأقلية القبطية والجاليات الأجنبية وامتيازات الأجانب وقناة السويس إلى حماية طرق المواصلات الإمبراطورية إلى الهند درة التاج البريطاني .

ها أنت ترى أننا تعلم كل الحجج والدوافع الاستعمارية . واكن شاعركم الأكبر ، شكسبير ، يقول : الاسم ؛ ماذا في الاسم؛ إن الوردة وردة تحت أى اسم ! كذلك الاحتلال والاستغلال والاستبداد والاستعمار كلهاز أسماء لشيء واحد لا يقبله أي مواطن حر يحب بلده واو كان هذا البلد جاهلا فقيراً مريضاً متخلفاً ، كما وصف اللورد «كرومر » مصر . فالحرية التي تدينون بها وتقدسونها وتستميتون في الدفاع عنها والحفاظ عليها هي أثمن شيء في الوجود ، وبدونها تكون الحياة عدماً . وهي الحق الطبيعي لكل فرد وكل شعب. فهل من حق المعلم أن يمتلك التلميذ لأنه يعلمه ؟ وهل من حق الطبيب أن يسرق المريض لأنه عالجه ؟ لقد قرر • وتمر الصلح ــ وإنجلترا مشتركة فيه ــحق كل شعب فى تقرير مصيره .

وانبرى «حبيب» يقول: إن تاريخكم أنتم القديم والحديث يسجل لكم أمثلة رائعة من البطولة والكفاح فى سبيل الحرية ، في القرن الأول قبل الميلاد كانت الإمبراطورية الرومانية سيدة العالم ومركز الحضارة، وقوانيها ونظمها الإدارية والاجتماعية أرقى ما يكون. وكانت بريطانيا فى ذلك الوقت جزيرة صغيرة مجهولة فى بحر الشمال ومنقطعة عن كل معالم الحضارة وعاطلة من كل

مظاهر الرقى ، وأهلها البريتون الأصليون بدائيون متوحشون شبه عرايا يعيشون على صيد البر والبحر ، ويعبدون النار والأحجار والأشجار . ويخضعون لسلطان الكهنة "الدرويد" ويقدمون الضحايا البشرية كزنوج أواسط إفريقيا . وكانوا في الحروب لا يعرفون سوى العصا والقوس والسهم ، وقوادهم يصبغون أجسادهم باللون الأزرق ويصيحون صيحات الحرب كالحيوانات الضارية، وما زلتم للآن تقولون إن الدم الأزرق يجرى في عروق • الوككم ؛ وفتح إلى الله والله والله والله والله والله والله والله ومان فأنشأوا المدن وعبدوا الطرق وسنوا القوانين وأدخلوا معالم الحضارة لأول مرة ، ومع ذلك وقفت ملكتكم « بوديسيا » بفلول عصاباتها المسلحة بالأسلحة البدائية تحارب الرومان بفيالقهم المنظمة وأسلحتهم الجبارة ، شبراً شبراً من أجل الحرية، واو كانت حرية بدائية ، وعندها كانت أسبانيا ملكة البحار والمستعمرات فى الشرق والغرب وأصبح أسطولها العملاق خطراً على ملاحتكم وسفن صيدكم جندتم سفن القرصان وجعلتم مها أسطولا تصدى لأسطول أسبانيا وحاربه بلا هوادة وسجل لكم التاريخ انتصاراتكم العظيمة على الأرمادا وفي جبل طارق والطرف الأغر ، وعندما اعتدى « نابليون » على حرية بلاد أوربا واستعبد شعوبها ،

وكانت اخروب بعيدة عنكم لا تمسكم بسوء. ألبتم عليه الدول وحاربتموه وهزمتموه في معركة «واتراو» ونفيتموه ، وحطمتم أسطورة الجبار الذي لا يقهر ، وفي هذه الحرب الأخيرة التي كلفتكم الكثير من الأموال والأرواح والتضحيات حتى انتصرتم كان سبب دخولكم الحرب الدفاع عن حرية بلجيكا التي تعهدتم بحمايتها ، وهكذا تحملتم من أجل حرية بلاد غير بلادكم ، والدفاع عن الحرية الفردية والسياسية والاجتماعية فضيلة من أكبر فضائلكم ، فلماذا تبررون اعتداء كم على حرية مسيحية مصر ، هل لأمها بلاد شرقية مسلمة وليست بلاداً غربية مسيحية مثل بلجيكا وبلاد البلقان التي حررتموها من الحكم العثماني .

وتلخات في الحديث لأريح وحبيب وليلا وقلت : كيف إذن نلام على الدفاع عن حريتنا واستقلالنا ، إننا لا نكره الإنجليز كشعب وأفراد ، ونحن على العكس نقدركم ونحرمكم لا وجدناه فيكم من صفات طيبة لمسناها ونحن في بلادكم : رجولة وصدق وأدب وديمقراطية واحترام للرأى ، وحفظ الوعد وتمسك بالكلمة ، وإنما نكره السياسة الاستعمارية أينًا كانت ، ويبدو لنا أن ساستكم من طراز ومعدن آخر غير معدن الشعب البريطاني الأصيل . إن عرابي كان يعبر عن شكوى الشعب البريطاني الأصيل . إن عرابي كان يعبر عن شكوى الشعب

والجيش من حكم الخديو الدخيل الفاسد وظلم الأتراك والشراكسة للفلاحين أصحاب البلاد الأصليين وتغلغل النفوذ الآجنبي ، وقام بثورة إصلاح وعدالة ، ولم يخطر بباله أبداً أن يتحرش ببريطانيا وبحاربها بجيشه القلبل وموارده المحدودة وهي بأساطيلها الجبارة وجيوشها الجرارة ، فتحرشتم أنتم بنا وتدخلتم ظلماً وعدواناً بدون أي مبرر شرعي لتحموا عرش الحديو وبذلك ناصرتم الفساد والظلم وحاربتم الإصلاح وانحرر. والعالم كاه يعرف أن حجة التدخل باطلة وأنها مجرد ذريعة لتحقيق الحلم الذى ظل يراودكم ألف عام منذ الحروب الصليبية التي قادها ملككم «ريتشارد قاب الأسد » وهو استعمار مصر والسودان ومد إمبراطوريتكم الإفريقية من القاهرة إلى الكاب كما تقولون . وقد تعهدت حكوماتكم المتعاقبة على اختلاف أاوانها الحزبية من أحرار ومحافظين لمصر وللدول وأقسمت بشرف التاج البريطاني أن الاحتلال مؤتت وسيعقبه الجلاء حتماً . وها أنتم بعد ستة وثلاثين وعدًا وعاماً ما زلتم باقين، بل زدتم على ذلكأن وضعتم مصر تحت الحماية ، وطالب بعض ساستكم ونوابكم في مجلس العدوم بضمها للإم اطورية ، رغم وعدكم بضمان استقلال مصر بعد النصر في الحرب وزوال السيادة العبانية

الاسمية . اعترافاً بجميلها وما قدمته من مختلف المعونات والمساعدات والأموال والتضحيات ، واولاها لما تم الجنرال « أللني » فتح فلسطين وهزيمة الأتراك ، بشهادته هو نفسه ، ولولا الحوف من إثارة الدول الأوربية الاستعمارية الأخرى وتنازعها على مناطق النفوذ واقتدام الغنائم لابتلعتم مصر وجعلتموها مستعمرة بريطانية . وعندما طاابكم نواب الأمة ووفدها المفوض من قبل الشعب بإنجاز الوعد نفيتم الشيخ العجوز «سعد زغلول» زعيم الأمة إلى جزيرة «مالطة» وسلطتم جنودكم بينادقهم ورشاشاتهم يحصدون أرواح المواطنين العزل ، رجالا ونساء وأطفالا ، وهم يعبرون عن رأيهم في مظاهرات سلمية ؛ بالله عليكم ماذا كنتم تفعلون او أن ألمانيا انتصرت في الحرب واحتلت بلادكم ، وادعت أنها أرقى منكم حضارة ومدنية ، وأنها تحتل بلادكم احتلالا مؤقتاً حتى تتطوروا وتتقدموا وتشربوا الحضارة الألمانية . هل كنتم تستكينون أم تحاربون بقدر ما تستطيعون أو على الأقل تتظاهرون كما نفعل نحن . فلماذا تحلون لأنفسكم ما تحرمونه على غيركم ، إن الشعب المصرى لا يفكر ولا يقصد بل لا يستطيع أن يحارب بريطانيا وجيش الاحتلال ويخرجه من مصر بالقوة ، ولكنه يقوم بمظاهرات

سلمية عزلاء يؤيد بها الوفد المصرى الذى يدافع عن قضية البلاد بالطرق المشروعة ويرفع الصوت عالياً لينبه الرأى العام العالمي إلى عدالة مطلبه وقضيته . ومن يدرى فلعل صوت الأحرار الإنجليز الذين لا تخلو منهم بريطانيا يرتفع مدوياً ويحمل حكومتكم على تغيير سياستها الغشوم حيال مصر . واو فعلت لكسبت صداقة مصر والعالم الإسلامى . واو تركت المظاهرات وشأنها لمرت بسلام لأنها مجرد تعبير عن حرية الرأى كما تفعلون في «هايد بارك» ، ولكن تصدى الجنود الإنجليز المسلحين الشعب الأعزل وإطلاق الرصاص والمدافع الرشاشة في الشوارع بدون حساب وسقوط الأحرار والشهداء صرعى تحت أقدامهم هو السبب المباشر الذى فجر بركان الثورة .

ويبدو أن هذا الدفاع الحار ألجمهم فأطرقوا هنية ، وقطع «الباشا» حبل الصمت بقوله: يبدو أن مصادر معلوماتنا خاطئة لا تكشف الحقائق. قات: بل على العكس إنها تعرف الحقائق، ولكنها تتعمد تضليل الشعب البريطاني لحدمة الاستعمار. فقال: أفهم مما تقول أن «سعد زغلول» زعيم الأمة له من كبر السن وعظيم مكانته وواسع خبرته باعتباره وزيراً سابقاً ووكيلا للبرلمان ما يضطره لتزعم الحركة وتحمل نتائجها،

وأنتم شبان صغار السن وتنقصكم خبرته فلماذا قمتم بالدور الخطير الذي قد يعرضكم للمتاعب وأنتم في أول الطريق ، فقلت : إن السن لا دخل له في الموضوع وإنما المهم الإيمان بالوطن وحريته والثقة بالنفس والتسك بالمبادئ القويمة. وقال «حبيب» في تاريخنا القديم والحديث أمثلة عدة لبطولة الشباب فأمير طيرة الشاب « أحموس » تولى القيادة بعد استشهاد أخيه الكبير «كاموس» وطرد الهكسوس من مصر بعد أن احتلوها قرنين من الزمان . والشاب المصرى « مصطفى كامل » اهتزت منابر أوربا لخطبه ومقالاته وعدته إنجلترا خطراً عليها . و « الإسكندر المقدوني الأكبر » ألم يكن فاتح البلاد وسيد الدنيا وهو شاب صغير؟! وأضفت أنا: وأنتم ألم تختاروا الشاب ابن الواحدة والعشرين « وليم بت » رئيساً للوزارة وكان من أفضل رؤساء الوزارات . و السيد «المسيح» عليه السلام ألم يبشر برسالة المحبة والعدل والسلام وهو في الثلاثين . فربت « الباشا » على يدى وقال فى رقة وإعجاب : إن ثقافتكم الواسعة تسعفكم بالجواب السديد عن كل سؤال . لقد أفحمتمونا وكنا نجهل كل هذه الأمور ، وعذرنا أننا عسكريون علينا أن ننفذ أوامر السياسيين والحكام المدنيين ، أصابوا أم أخطأوا ، وأذا فخور

بمعرفتكما وأتمنى او كنها إنجابزيين. فقال احبيب: بالعكس نحن اثنان فقط ولديكم من أمثالنا الكثير ولكنا نكون نحن أسعد حالا اوكنتم أنتم مصريين. وضحكنا كثيراً لحذه المجاملة المتبادلة. وطلب الباشا الشراب قبل الانصراف وجاء الماقى بالويسكى للرجال وزيد البورت السيدتين. وأراد الماقى صب الصودا في كأسى . فقات : بل أفضل الماء . ألستم تقولون إن الصودا الجيدة تفسد الويسكى الجيد . فضحك الباشا الاطويلا . وقال : حتى هذه تعرفها . وقالت المديدة العجوز : ولم لا ؟ حتى ملابسه إنجليزية . فأجبت : إنى العجوز : ولم لا ؟ حتى ملابسه إنجليزية . فأجبت : إنى أستورد ملابسي من إنجلترا لأنها جيدة ورخيصة .

والحقيقة أن الملابس الإنجليزية هذه لها قصة مخجلة لم أستطع أن أسردها لهم ، فقد كان في إنجلترا شركتان كبيرتان لهما عملاء في مصر . إحداهما «جرونز آند لندلى» للملابس ، والأخرى « ليناريس » للأحذية ، وكان العملاء يحصلون على عناوين الشبان المثقفين وخاصة رجال التعليم ، فيرسل وكبل الشركتين لكل منهم دفاتر بهاعينات الأقمشة وكتالوجاً للملابس وآخر اللاحذية وأوراقاً خاصة بأخذ المقاسات . وكنا نجد الأقمشة والأحذية متينة ورخيصة ، بل إن سعرها في مصر

أرخص منه فى إنجلترا ذاتها. فنرسل الطلب بما نختاره والدفع جنيهاً واحداً عربوناً. وبعد قلبل يصل طرد البريد وبه بداة ومنديل ورباط رقبة وشراب من لون أو نسق واحد. ثم الحذاء . والدفع الباقى عند استلام الطرد ، وانتيجة كل هذا خمه أو ستة جنيهات. ولم نكن نفطن إلى أن هذا كله كان جزءاً من مخطط اقتصادى استعمارى محكم لقتل الصناعة الوطنية ومنافسة المنتجات الأجنبية الأخرى ، إلى أن جاءت ثورة ١٩١٩ ، قرر الوفد مقاطعة البضائع الأجنبية وخاصة الإنجليزية .

وقد شرحت لی زوجتی ، المربیة العربیة الجامعیة الأولی المرحومة الأستاذة «نظاة الحکیم» الدور العظیم الذی قامت به المرأة المصریة فی ثورة ۱۹۱۹. فالحركة النسویة التی بدأت بزعامة «صفیة هانم زغلول» حرم «سعد باشا» و «هدی هانم شعراوی» زوجة «علی شعراوی باشا» رأت من أول واجباتها بعد القیام بدورها الفدائی فی المظاهرات أن تساعد علی تنفیذ قرار الوفد، فانقسمت المدرسات والطالبات إلی جماعات، و کانت زوجتی یومئذ طالبة بالمعلمات السنیة، وتقوم کل جماعة بمحاصرة یومئذ طالبة بالمعلمات السنیة، وتقوم کل جماعة بمحاصرة متجر إنجلیزی — مثل «موروم» و «دافیس براین » متجر إنجلیزی — مثل «موروم» و «دافیس براین » متجر انجلیزی — مثل «موروم» و «دافیس براین » متبر و برت هیوز» و «لندن هاوس» — و یمنعن کل مصری

من الدخول احتراماً لقرار الوفد . وقد أفلست معظم هذه المحلات أو كادت تفلس نتيجة للمقاطعة . وأكثر من هذا . عند إعلان الإضراب العام لموظفي الحكومة . كن يرابطن أمام أبواب الوزارات والمصالح الحكومية ومعهن سلال بها خبز وصندوق به قروش . فإذا وقع في أيديهن موظف متسلل و بخنه وقلن له : إن كان يريد أكلا فهذا هو الحبز . وإن كان يريد فلوساً فهذه هي القروش ، فيخجل الموظف وينصرف .

وانصرفنا من فندق « كتراكت » بعد هذا الحديث المتشعب الممتع مشيعين بالإعجاب والتقدير . . ودعوناهم للشاى بالقيلا غداً بعد الظهر رداً الزيارة ، على أن يحضروا بالملابس المدنية ، وفي الموعد المحدد ذهبنا للفندق بعربتي حنطور واصطحبنا «برنارد باشا» والسيدة والآنسة وضابطين آخرين فقط لأن البقية لم تكن لديهم ملابس مدنية ، وعند مدخل الحديقة الكبير وقف الجميع يتأملون الحديقة والقيلا وطاحونة الهواء ، وقالت السيدة العجوز والدهشة تلوح على محياها : أنتم تعيشون هنا . قلت : نعم والحمد لله . فقالت : ما أسعدكم بهذا المكان الهادئ الجميل فإننا الآن في قصر ريني بإنجلترا . أؤكد أنكم أرستقراط ولو أنكرت ذلك . وألقوا نظرة جانبية على مائدة الشاى

التي أعدت في الحديقة أكمل إعداد بالأدوات الفضية وطقم الصيني الفاخر والزجاج البلورى والمفارش المطرزة فازدادوا دهشة وإعجاباً، والفضل مرة أخرى لعدوهم الجاسوس الألماني وف. ف. . وذهبنا رأساً إلى الشرفة الكبيرة المطلة على الحديقة بمقاعدها الوثيرة وبعد أن جلسوا واطمأنوا حضرت والدتى تخطر على مهل من داخل الڤيلا ومعها شقيقتي وأخي «مصطفي» وهم جميعاً بالملابس الإفرنجية ، وكانوا صورة مشرفة للجمال الشرقى الأبيض ، فوقف الضباط وأحنت والدتى رأسها قليلا في اتجاه السيدتين ، وحيمهم بالإيطالية والفرنسية ، فقدمتها لهم وقات : هذه والدتى « مسز سعيد » تحييكم بالإيطالية والفرنسية لأنها لا تعرف الإنجليزية ، وأكملت التعارف . واقتربت أمى ومدت يديها للسيدة العجوز والآنسة وأحنت رأسها للباقين ، فقبلتها السيدة العجوز وأفسحت لها بجوارها وجلس أمامهما «حبيب» للترجمة، واحتضنت الشابة أخيى وأجلستم ابجوارها، وأخذت تتأمل جمالها وسألتها عن اسمها وصحتها فأجابتها بالإنجليزية ، وكذلك فعل « الباشا » مع « مصطفى » ولما أجابه بالإنجليزية على صغر سنه قال : والأولاد أيضاً يتكلمون الإنجليزية . مدهش جداً. فأجاب « مصطفى » بالإنجليزية . نعم يا سيدى نحن نتعلمها في المدرسة

والبيت . فقالت السيدة العجوز: الآن آمنتأنكم أتقنتم الإنجليزية في مصر وليس في كبردج، واكني ما زلت لا أصدق أنكم مصر يون. وجاءت القهوة التركية فقلت: هذا هو التقليد المصري للترحيب في أول الزيارة ولكم أن ترفضوها إذا شئتم والشاى معد على كل حال فقال «الباشا»: بالعكس أنا أحب هذه القهوة التركية وأفضلها على «الجبنه» السودانية والقهوة الفرنسية . وقدمنا السجائر الإنجليزية والسيجار . وأرادت والدتى أن تشبع فضولهم فدعتهم للمرور داخل الڤيلا ، فجاسوا خلال غرف الاستقبال والكتب والطعام بالدور السفلي وغرف النوم بالدور العارى حتى دورات المياه، وكان نظام الأثاث وترتيبه على أتمذرق أوربى بطبيعة الحال؛ ثم خرجنا للحديقة لتناول الشاى، وتد زودناه بأنواع مختلفة من الحلويات الشرقية التي أقبلوا على التهامها بالمة وشغف. ورأيت «الباشا» صامتاً يفكر تفكيراً عميقاً وعلى شفتيه سؤال حائر . فقلت له : أرى على وجهك سؤالا محيراً . فقال : الحريم. أين الحريم إذن ؟ فتصنعت العجب وتلت : ليس عندنا حريم «يا باشا» هذه أسطورة قديمة عفا عليها الزمن، نعم كان نظام الحريم موجوداً عندنا وربما عندكم أيضاً من زمن بعيد، واكنه زال بعد أن تعلمت المرأة وخرجت للحياة. وها نحن آسرة مصرية

متوسطة متعلمة ، رجالا ونساء وأطفالا ، ونعرف لغة وبعضنا أكثر من لغة أجنبية غير لغتنا . فضربت السيدة العجوز المنضدة بيدها وقالت: إذن كل ما سمعنا وقرأنا عن مصر كذب واختلاق مخجل معيب. ولابد أن أطلع الناس على الحقيقة عندما أعود لإنجلترا. وبعد الشاى وما دار فيه من أحاديث عابرة لحظ « الباشا » جزءاً من الحديقة معداً اللعبة «الكروكيه» التي تلعب بالكرات الخشب ومضارب اليد، وهي اللعبة المفضاة عند كبار السن الإنجليز . فقلت : تحب أن تلعب ؟ قال : بكل سرور وشغف . وتألف الفريق مني ومن والدتي و « الباشا » وأحد الضابطين. وجلست السيدة العجوزعلي كرسي وثير قرب الملعب للمراقبة . وكانت تصفق بشدة كالأطفال كاما أصابت والدتى المرمى وتهتف : تحيا المرأة المصرية . أما الآنسة والضابط الآخر فقد اصطحبا أختى وأخى لنزهة نيلية بالقارب. وعادت فقبلت الصغيرين وقالت : ليتني آخذهما معي . فابتسمت وقلت : ولماذا لا تبقين هنا معهما على الرحب والسعة ؟

ولا أستطيع أن أعبر عما بدا عليهم من سرور وانشراح وحسن تقدير عند انصرافهم ، فقد قبات السيدة العجوز والدتى عدة مرات واحتضنتها وكذلك فعلت الآنسة معها ومع الصغيرين

وانحنى «الباشا» انحناء شديداً لوالدتى وشد على أيدينا بحرارة وقبل الصابطان يد والدتى . ورافقناهم حتى الباب الكبير للحديقة ، وقال «الباشا» هامساً فى أذنى : عن إذنك سأكتب «لأوين باشا» عن هذه الزيارة الممتعة وانطباعاتها فى نفسى ولن أنساها ما حييت . وركبوا العربات وهم يلوحون بأيديهم ومناديلهم ونحن نجاوبهم و والدتى تقول : أربقيدرشى . أى إلى اللقاء ، حتى تواروا عن الأنظار . واعتبرنا هذه الزيارة المتبادلة مكسباً عظيماً لنا وللقضية الوطنية .

وفى اليوم التالى أعددنا لهم باخرة تقلهم جميعاً مع نزلاء فندق «كتراكت» بناء على طلب «الباشا» لتنقلهم إلى السودان وسافروا بعد أن سددوا حساب الفندق بالكامل ودفعوا «البقشيش» السخى للخدم ، وقد حاولنا أن نمنعهم باعتبارهم ضيوفنا ولكنهم أصروا كل الإصرار . ورافقناهم إلى الشلال وكان وداعاً حاراً . وعاد «حبيب» إلى الفندق فوجدهم قد بالغوا فى تسجيل شكرهم وعظيم تقديرهم فى دفتر الفندق .

واعلى أطلت بعض الشيء في تسجيل هذه الأحاديث ولكني قصدت أن أكشف عن العقلية الاستعمارية المضللة وأثر اللقاءات الشخصية في كشف الغشاوة عنها ،

## ۲۷ مارس ۱۹۱۹

فى ظهر يوم ٢٧ مارس ١٩١٩ كنا نجلس مع الأسرة إلى مائدة أعدت في الشرفة الكبيرة السفلي المطلة على الحديقة لتناول طعام الغداء . وكان أخي الأصغر ــ وهو في السابعة من عمره \_ يجلس بحيث يرى باب الحديقة الكبيرة. وكنت أضع مسدسي في جيب السترة المعلقة فوق أحد الكراسي الحالية ، أما «حبيب » فكان لخوفه من الأسلحة النارية يحتفظ بمسدسه في درج مكتبه ، وفجأة تسلل «مصطفى » من مقعده وأخرج مسدسي ووجهه نحو مدخل الحديقة وأطاقه ومرت الرصاصة بين رأسي أمى وأختى وخدشت أذن أختى خدشاً بسيطاً والحمد لله ، وصرخت الوالدة والأخت وأسرعت فقبضت على يده وانتزعت منها المسدس وألقيت به بعيداً على أحد الكراسي وسألته في حدة : ماذا فعلت يا مجنون ؟ فقال في ثبات وحزم : ه شفت ضابط بوليس ينزل من عربة الحنطور ويدخل الجنينة ، وأنا أكره ضباط البوليس بتوع المدير ».

وكان ما رآه حقيقة فقد أقبل الحارس مهرولا وخلفه

ضابط بوايس لا أعرفه يمشى على مهل ، فأسرعت لمقابلته ، وبعد أن حيا وسلم أخبرنى أن المدير يدعونا اتناول الغداء فى منزله مع ضيوف كبار آخرين فاعتذرت بأننا على المائدة وقد بدأنا الطعام فعلا والأولى أن يشاركنا هو فيه . ولكنه أصر قائلا إن المدير أخر موعد الغداء لحين حضورنا والجميع ينتظرون بفارغ الصبر ، فقبلنا على مضض وركبنا معه ، والوالدة تنصحنا بعدم الذهاب . وركبنا معه عربة الحنطور . وعندما وصلنا لسراى المدير وجدنا كوكبة من فرسان البوليس المسلحين أحاطوا بالعربة ، وسرنا جميعاً مندنعين إلى سراى المديرية . وسألت الضابط المرافق عن تفسير هذا الإجراء الشاذ ، فقال : وسؤف تعلمون السر فى المديرية .

ويخلنا مكتب المدير فوجدنا وكيل المديرية واتفاً بجوار المكتب واجماً مهموماً، وأمر الضابط بالانصراف والتفت إلينا وهو في شدة الأسف والأسى وقال : وعملها الرجل ، وأنا والله العظيم ثلاثاً حاوات معه كثيراً فلم أفلح وقد أمرني بتنفيذ أوامر الإنجار لأنه لا يجرؤعلى مواجهتكم بعد أن أقسم اليمين ، وأنا العبد المأمور . فقلت في دهشة : إنجليز . أي إنجليز ، إلهم سافروا جميعاً إلى السودان مسرورين شاكرين . قال : ألم

بخبركم «سيد لبيب »؟ لقد وصلت باخرة مسلحة للشلال في الفجر وفيها البريجادير « جريج – السير جريج حاكم أوغندة فيما بعد » على رأس كتيبة إنجليزية ، وكتيبة هندية على رآسها قائمقام هندى ، وكتيبة سودانية على رأسها القائمقام « شاهين » - الدفاح قاتل الطلبة والنساء والأطفال في مظاهرات القاهرة فيما بعد – والكتائب كاملة السلاح ببنادتها ومدافعها كأنها قادمة للحرب . وداهمونا فى الصباح الباكر وطلبوا المدير على عجل ، فاعترف لهم رغم اليمين التي أقسمها أنكم أشعلتم نیران الثورة بأمر «سعد باشا» و «الوفد المصری» وهو ّل لهم فى الأمر وقدم تقريراً رسم فيه صورة بشعة لأعمال التخريب التي قمتم بها وكيف اغتصبتم منه السلطة بواسطة الجيش ليبرر تخاذاه وإنلات الزمام من يده . فأمر « البريجادير » بالقبض عليكم فوراً أنتم الأربعة أولا وتسليمكم له أسرى لمحاكمتكم أمام مجلس عسكرى برئاسته . وهم معسكرون الآن حول المحطة ، ونحن بانتظار بقيتكم ، وبعد قليل وصل ــ « الشيخ مصطفى » و «جبالي عبد النبي » مقبوضاً عليهما . وحضر ضابط إنجليزى معه سرية مسلحة فى لمح البصر وضع فى أيدينا القيود الحديدية ( الكلبشات ) . فقلت له بالإنجليزية محتداً : ما هذه

المعاملة الوحشية، هل نحن مجرمون قتلة أو وحوش مفترسة ؟ فارتج عليه ونظر إلينا في دهشة كأنه لا يصدق أننا متعلمون نتقن الإنجليزية ، وقال : أنا آسف أشد الأسف ولكن هذه أوامر عسكرية والأوامر هي الأوامر كما تعلمون .

وساقونا سوقاً إلى المحطة والجنود الهنود والسودانيون مصطفون على جانبى الشارع والأهالى يقفون خلفهم فى وجوم وهم يهمسون: «الله ينصركم على أعاديكم. مع السلامة يا أبطال وبعوده إن شاء الله. ما تخافوش ربنا يحرسكم، كلنا معاكم» وهناك فى المحطة أدخلونا غرفة خالية من كل شىء غير الباب ونافدة بها قضبان حديدية ومصاريعها مقفلة، وأقفلوا الباب، ونظر بعضنا إلى بعض ولم نجد ما نقوله. وأخذ كل منا يفكر فى صمت بما تمخضت عنه الأحداث المفاجئة وجلست على إفريز النافذة وجلس الباقون على الأرض.

وفجأة سمعت نقراً على الحشب خلف النافذة وصوتاً هامساً يقول: يا «مظهر»، يا «مظهر» أنت سامعنى ، فقلت: نعم أنت الحكمدار – واستمر الهمس – «مفيش وقت نضيعه. أنا رايح الفيلا حالا. فين الأوراق والسلاح». وسمعه «حبيب» فاقترب منى وأشار بالنبي محذراً من الحديعة. وجال في خاطرى

بسرعة البرق أنهم سيفتشون القيلا حتماً وسيجدون الأوراق والسلاح فلا يتغير الأمر إن كان الحكمدار يخدعنا وهو ما لا أصدقه بحال ، وإن كان صادقاً ومن المؤكد أنه صادق فخير . فقلت – مسدسي رميته على كرسي في الشرفة السفلي ومسدس «حبيب» في درج مكتبه والأوراق في محفظة سوداء تحت الوسادة في سريري . فاسأل والدتي ولأجل أن تصدق أنك رسولي قل لها : بأمارة «الله يحرسك يا ابني يا مسخر» ، أنك رسولي قل لها : بأمارة «الله يحرسك يا ابني يا مسخر» ، وهو دعاء جدتي التركية لي بالحير ولا يعرفه أحد سوى والدتي » ، وانقطع الهمس وسمعت صوت وقع حوافر الجواد بخف تدريجياً وتقطع الهمس وسمعت صوت وقع حوافر الجواد بخف تدريجياً

وخشينا أن ينسونا في هذه الغرفة الحالية وربما قضينا فيها الليل كله، فأخذنا نطرق الباب بشدة، وفتحه جندى هندى لا يعرف الإنجليزية، فأخذت أشير إليه أننا نريد طعاماً وماء وفراشاً للنوم، فذهب وعاد ومعه جندى يحمل أربعة أرغفة بدون إدام وآخر يحمل جردل ماء بدون كوز وجردلا فارغاً للتبول، فصرخنا في وجوههم فحضر على صراخنا ضابط هندى وأمرنا بالإنجليزية أن نسكت فهذه أوامر القائد. وتركنا وأقفل الباب، ولم نكن نتصور أن الوحشية تصل إلى هذا الحد. فأعدنا الكرة بخبط أشد وصوت أعلى،

فعاد الضابط وهددنا بالعقاب الشديد إن لم نسكت ، وتصادف مرور ضابط سودانى برتبة أعلى تدخل فى الموضوع ، فتفاهمنا معه وقلنا : « هل يليق أن أساتذة مدرسين و رجلا من كبار تجار مصر والسودان وشيخ عربى وجيه مريض نعامل هذه المعاملة الوحشية من الهنود الكفرة ونحن مسلمون » . فذهب وعاد بعد قليل ومعه جنود سودانيون نقلونا إلى عربة البريد بالقطار ، ونيها أمكنة لاستراحة موظفي البريد تسمح بالجلوس والنوم ، واكن جميع نوافذها ذات قضبان حديدية متشابكة . وجاءونا بخبز وبيض وجبن آبيض وتمر ، وبيتنا بالعربة مع الحرس السودانيين الذين تأثر وا بما حكيناه لهم وقاسمونا الطعام والماء . وقبل أن أتهيأ للنوم ذكرت حادثة «مصطفى» والمسدس وحمدت الله عليها فقد رتب القدر الرحم أن يطلق المسدس حتى ألتى به بعيداً واو ظل فی جیب سترتی وضبطوه معی لکانت مصیبة کبری ، ورب ضارة نافعة .

وأيقظونا في الصباح الباكر ، وقمنا للصلاة بعد أن تيممنا لعدم وجود الماء الكافى ودعانا الجنود السودانيرن لطعام الفطور وقدموا لنا خبزاً وشطة فاكتفيت بالخبز . وبعد تلبل حضر ضابط إنجليزي وساقنا تحت الحراسة إلى أحد صالونات الدرجة

الأولى بالقطار . ومثلنا أمام مجلس عسكرى يتوسطه البريجادير • جریج » وعن یمینه ویساره قائمقام إنجلیزی وآخر هندی و «شاهین» المصری وضابط سودانی ومترجم سوری . فبدأ الرئيس يسألنا بالإنجليزية والمترجم يترجم بلغته الركيكة ، فتذكرت «حسنين فهمي» ودعوت اله بالخير ، وقات : يا سعادة الجنرال الرئيس . نحن الأربعة نعرف الإنجديزية وأنا وزميلي هذا «كانتاب » فنرجو أن توجه لنا الأسئلة مباشرة ونحن نجيبك رأساً ، فبهت الرئيس ودقق النظر فينا ، وقبل أن يوجه إلينا الكلام تدخل الضابط الهندى ، وقال في سخرية : تعلمتم في إنجلترا صاحبة الفضل عليكم وتثورون عايها . فأسكنه الرئيس وسألنا عن الاسم والسن والمهنة ومحل الإقامة وقال: إذن فأنتم تفهمون معنى الثورة على الحكومة والخروج على النظام و . . . فقاطعه الضابط الهندى وقال : لا ضرورة لإضاعة الوقت ونحن على عجل والتقرير شامل لكل الوتائع والآدلة ثابتة ومعززة من الجهات الرسمية. وتداول الرئيس همساً مع بقية الأعضاء فوافقوا ، ورفع الرئيس الجلسة قائلا : إذن يرسلون إلى المعتقل ويبقون هناك معتقاين سياسيين إلى أن يبلغ إليهم الحكم بعد التصديق عليه من القيادة العليا ، وهكذا عقد المجلس

العسكري وانفض بعد خمس دقائق ، بت فيها في مصير أربعة من المواطنين الأحرار دون سماع أقوال أو دفاع أو شهادة شهود . وعدنا إلى عربة من عربات الدرجة الثالثة في حراسة السودانيين ، وأحسسنا بالقطار يتحرك في غير موعده ، والنوافذ مقفلة فلم ندر إلى أين يتجه ، هل جنوباً إلى الشلال فالسودان أم شمالاً إلى الأقصر ؟ وسألنا الجنودي، فقالوا إنهم أغراب لا يعرفون الطريق . وطال سير القطار فعرفنا أننا ذاهبون شمالا . ووقف القطار . وكان الجوع قد اشتد بنا فاستأذنا في فتح نافذة لعلها محطة نشتري منها شيئاً، وكانت فعلا محطة « دراو » ، ونظرت من النافذة فرأيت على رصيف المحطة بعض الأهالي يتساءلون عن سر هذا القطار الذى وصل فى غير ميعاده وليس به ركاب ، ويظهر أنهم عرفوني فهتف واحد منهم : ثوار أسوان فقلت: نعم نحن الأربعة إهنا ونحن جائعون عطاشي . . وسرعان ما أعطونا بدون مقابل كمية كبيرة من الحبز والبيض والحبن والدوم والتمر وقلة ماء . فشكرناهم وجعلناها وليمة شاركنا فيها الجنود فرحين . وحضر ضابط سوداني فرآنا جميعاً جلوساً نتناول الطعام فابتسم وقال: هنيئاً مريئاً. وكنا قد انتهينا من تناول الطغام وعاد الجنود إلى أماكنهم عندما حضر ضابط إنجليزى نظر إلينا ملينًا وأخذ يعدنا على أصابعه – واحد اثنين ثلاثة أربعة ، وهز رأسه وانصرف ، وتحرك القطار شمالا وأخيراً وصلنا الأقصر فسلمنا السودانيون إلى سرية إنجليزية مسلحة دفعت بنا في عربة مقفلة إلى المعتقل .

وكل ما أذكره عن هذا المعتقل أنه بيت كبير قديم من طابق واحد يبدو أنه كان لأحد الأعيان أو رعايا الأعداء ، يقع آمام ميدان صغير . وله باب كبير إلى كل من جانبيه نافذة كبيرة تطل على الميدان اليسرى منهما سمر على مصراعيها عوارض خشبية تمنع فتحها في الداخلُ. ودخلنا فوجدنا ردهة فسيحة مبلطة على كل من جانبيها حجرة كبيرة ، اليني منهما يقهم بها الحرس ، واليسرى ذات النافذة المغلقة هي التي أعدت لنا . ووجدنا في بابها ثقباً كبيراً مثلثاً يطل منه « الديدبان » . ووجدنا بها أربعة « عنجريبات » من الجريد على كل منها حشية خشنة ووسادة وبطانية صوف ، وعلى الأرض حصير ملون . وفي ركن من الغرفة حوض به حنفية وبالوعة . وهذا هو كل ما فيها . والردهة تؤدى إلى حديقة بها عدد من الأشجار وأقيمت فيها خيام للجنود . وفي جانب منها حفرت عدة حفر مستطيلة لقضاء الحاجة مكشوفة دون ساتر وفي الوسط مضخة ماء تصب

فى برميل كبير يستخدم للغسيل والاستحمام . وفى الجهة المقابلة بناء من طابق واحد لعله كان مكان الحريم ، و به بعض الضباط الإنجليز .

ودخل علينا الحجرة ضابط إنجليزى مسلح وخلفه أربعة جنود مسلحين ، كأنها مظاهرة عسكرية ، وأخذ يعدنا بأصابعه كزميله في القطار . وجس القيود الحديدية في أيدينا ليتأكد من بقائها حيث هي وتلا علينا عدة أوامر بلهجة عسكرية صارمة كما لوكنا جنوداً تحت السلاح: « أطيعوا الأوامر والزموا الهدوء ولا تحاواوا الهروب ولا تتصلوا بأحد من الخارج ولا تحادثوا الجنود ، ومن أراد الخروج لقضاء الحاجة عليه أن يطلب من الديدبان (إسكورت) أى حرس مرافق » . فقلت الضابط: اسمح لى . . هذا إجراء عنيف وحشى وسخيف أيضاً . وهذه القيود الحديدية كيف نبقى بها ليلا ونهاراً . أليست هذه الغرفة المغلقة تكفي لمنع أى محاولة للهرب ؟ وهل نستطيع أن نعتدى عليكم ونحن عزل وأنتم مسلحون ؟ إنا لا نريد أن نهرب حتى لو وجدنا الفرصة ، فنحن لسنا مجرمين ، فقال ببرود : اسكت هذه هي الأوامر وعلينا وعليكم الطاعة والتنفيذ ، وجاءونا بصينية عليها شاى وبقسماط ولحم علب « بوابيف » وغير ذلك من

نفس تعيين الجنود.

و بعد قليل قلت « إسكورت » ففتح « الديدبان » الباب وجاء ثلاثة جنود مسلحين. وخلع رئيسهم حلقة القيد اليسرى من يدى وتوجهوا بي إلى الحديقة . فسألت عن دورة المياه فأشار إلى الحفر والمضخة ونظرت أمامى فرأيت منظراً اقشعر له بدني . وجدت جنوداً نصف عرايا يجلسون القرنصاء ذوق الحفر ، ويقضون الضرورة دون ساتر ويتحدثون ويتندرون، وآخرينءرايا يغتسلون من البرميل الكبير ويتهارشون. والبعض الآخر في أوضاع جنسية شاذة تحت الأشجار دون ماخجل أو حياء. وثارت طبيعتي على هذه الأوضاع ، فعدت دون أن أقضى حاجة أو أغتسل. وأخبرت صحبى بما وجدت وازمت الحجرة فلم أطلب الحروج إلا إذا حصرني البول . وأقلات الطعام إلى أقل حد ممكن وبقيت على هذه الحال أسبوعاً فأصبت بإمساك مزمن وآلام حادة . وعادني الطبيب الضابط وعجب من أمرى بل سخر مني لأني أرفض قضاء الحاجة مكشوذاً أمام الجميع وأنا رجل مثلهم . وأمر لي بحبة مسهل يسمونه « رقم ٩ » فاضطررت آخر الأمر أن أفعل كما يفعلون . واتسخت ثيابي الداخلية ونفذت منها رائحة العرق وبدآ القمل يظهر فيها فاضطررت المسلها في حوض الغرفة بكل مشقة نظراً للقيد الحديدى وانتظرت حتى جفت . ونقص و زنى عدة كيلوجرامات بسبب إقلال الطعام تفادياً لعذاب قضاء الحاجة فى الحفر وأنا بطبعى ضئيل الجسم ليس لى رصيد من الشحم والدهن .

وقضينا على هذه الحال وقتاً من أشد وأقسى ما يكون ، لا نعرف مداه . ولم يكن لدينا ملابس داخلية أو خارجية للغيار غير ما علينا . وقد آذتنا القيود الحديدية أذية بالغة وحرمتنا النوم لما تحدثه أي حركة للأيدى والأذرع من ألم شديد : وأنكى من هذا أن ضابط النوبة كان يحلو له أن يفاجئنا بزيارات غير منتظمة في أوقات القيلولة بعد الظهر أو قرب منتصف الليل ، فنصحو فزءين على قعقعة السلاح وخبط الأحذية الثقيلة بالأرض، ويعدنا على أصابعه ليتأكد من أن أحداً منا لم ينقلب فأرآ يهرب من تحت الباب أو دودة تنساب من صنبور الحنفية إلى البالوعة . ثم يفحص القيود الحديدية . وحادثناه بالإنجليزية وذكرنا له أننا « كانتاب » ولكنه لم يفهم وهز رأسه ولم يجب ، ولعله ظنها اسماً لقبيلة زنجية متوحشة ، فعرفنا أنه غير متعلم . وكان كل ضابط أو جاويش نوبة يقوم بهذا التفتيش الروتيني المضحك نتقدم إليه بالشكوى ، ولكن لا حياة لمن تنادى .

وكذ لا نفيه منهم كالامنهم لأنهم عوام لا يعرفون الإنجليزية النصحى . بل إن بعضهم لا يعرف الكتابة والقراءة . وأكثرهم تعليا من أتم المرحلة الإلزامية. لأن قانون التعليم الإلزامي الإنجليزي لا يطبق على الأطفال الذين يبعد محل إقامتهم عن أقرب مدرسة بأكثر من ميلين . ولا أولاد المراكبية الذين يعيشون وأسرهم على ظهر المركب وهم يحملون البضائع عبر أنهار إنجلترا . ومن ثم كان في إنجلترا في ذلك الوقت حوالي ٥٪ من الأميين . ومن الضباط أنمسهم أنصاف أميين التحقوا بالجيش النظامي كجنود عاديين ثم اشتركوا في بعض المعارك فرقوا ضباطاً من تحت السلاح . وتعرفهم من لغتهم وشوار بهم الكبيرة .

وطلبنا من أحد ضباط النوبة الاتصال بذوينا للحصول على ملابس بدلا من ثيابنا التى بليت ، فقال إن الاتصال بالخارج منوع بتاتاً . وكنت إذا جن الليل وأطفئت الأنوار أنتزع القيود من يدى بسهولة نظراً لصغرها ونحافتها . وفى ذات ليلة استغرقت فى النوم ولم أشعر بضابط النوبة إلا وهو على رأسى . ولما رأى يدى خاليتين من القيود نظر إلى طويلا وهرش رأسه وفكر وتفتق ذهنه عن حيلة جهنمية وحشية ، وهى أنه أدخل إحدى الحلقتين فى الأخرى وأدخل يدى فيهما بالقوة فتسلخ الجلد

وصرخت من شدة الألم ولكنه لم يبال وبدا عليه الدرور من نجاح حيلته .

وضقنا ذرعاً بهذا الجحيم وتملكتنا روح الثورة دون مبالاة بالعواقب وقررنا كخطوة أولى أن نضرب عن الطعام وتركناه كما هو. وعندما جاء الحارس ليحمل البقايا و رأى الطعام لم يمس أشار إلينا أن نأكل فأجبنا بالرفض فحمل الصينية وهو يبتسم وأغلب الظن أنه سر بهذه الوجبة الإضافية له ولزولائه الحراس وبعد قليل أخذنا ندق الباب دقيًا شديداً مزعجاً ونصر خ بأعلى صوت بالإنجليزية . نريد الضابط الكبير المسئول . ودخل ضابط النوبة مهدئاً لنا وقال : أرجوكم أن تسكتوا وتهدءوا وأعدكم بحضوره بعد أن تنتهى نوبتى . وقد صدق . فبعد انتهاء نوبته بةليل حضر يتقدمه ضابط إنجليزي برتبة بكباشى ، وخلفه الحرس المسلح وهم يصوبون البنادق نحونا كما يفعلون فى كل مرة .

ونظر البكماشي إلى الحرس وبنادقهم المصوبة ، ثم إلينا والقيود في أيدينا ، والناذذة المغلقة والثقب المثاث في الباب وتجهم وجهه وقال لضابط النوبة : « ما هذا ؟ لماذا كل هذا ؟ هل هم وحوش يأكلون بني آدم وتخافون منهم ؟ وأنتم مسلحون وهم عزل أو هم فيران يخرجون من تحت الباب أو يتسربون من

البالوعة . اخرجوا جميعاً » . و بعد خروجهم أتفل الباب وقال نى هدوء : أخبرنى ضابط النوبة أنكم متذمرون وتفر بون عن الطعام وتلحون في مقابلتي فما شكواكم . وماذا تطلبون . وآنسنا من لغته ومسلكه أنه رجل مثقف وربماكان جامعيًّا وليس من ضباط الجيش النظامي القديم الحارجين من تحت السلاح. فقلت : أولا أنا وزميلي هذا « كانتاب » وكنا نلقي منكم في بلادكم خير معاملة إنسانية كريمة ، فكيف تعاملوننا في بلادنا هذه المعاملة الوحشية البربرية كأننا قتلة قطاع طرق . انظر إلى يدى وما فعل فيهما القيد الحديدى . وقال « حبيب » مكدلا : إن هذه المعاملة وصمة عار في جبين الإمبراطورية البريطانية . فبهت الرجل وجلس إلى أقرب « عنجريب » وأشار إلينا بالحلوس وبدأ يمطرنا بوابل من الأسئلة المتلاحقة : هل نحن حقيقة « كانتاب » وفي أي كلية درسنا وأي سنة وماذا درسنا ؟ فأجبته بقدر ما وعيته من حديث «حسنين فهمي » فسرح ببصره قلیلا وهز رأسه کآنه یستعید ذکریات الماضی وربت علی یدیّ فى رفق وقال : وأنا أيضاً « كانتاب » وقد درست فى نفس الكلية وإنما قبلكم بسنين ، فنحن زملاء والزملاء لا يعاملون هذه المعاملة الوحشية ، ولكن هذه أوامر مديركم وحكومتكم، وسأعرض

الأمر على « أوين باشا ، فوراً . فتحملوا يوماً أو يوهين على الأكثر . فقلت : نحن مدينون بالشكر الجزيل لازميل الكريم النبيل لهذا الشعور الطيب، ونرجو لو استطعت أن يتكرم « الباشا » بزيارتنا بنفسه لنعرض عليه الأمر ونونر عليك مشقة العرض أو الشرح . فقال : سأبذل جهدى وأخرج علبة سجایره و وزعها علینا ثم أردف قائلا : وما هی طلباتكم العاجلة ؛ فأشرت إلى « العنجريب » وقات هذا ، وإلى القيد الحديدي وقات تم هذا . والطعام الإنجليري لا يناسب زميلي هذین . خاصة وأن « جبالی بك » مریض و يحتاج اطعام خاص ونرجو الاتصال بذوينا لطلب ملابس جديدة نظيفة . وشيئآ نقرؤه فقد نسينا القراءة والكتابة ، فضحك وقال : كلها طلبات بسيطة معقولة وسأذكرها « لأوين باشا » ونهض مودعاً ، وشد على أيدينا بحرارة فشكرناه أجزل الشكر . ودعونا لازميل « حسنين فهمي » بالخير والعافية .

وقبيل ظهر اليوم التالى سمعنا من الخارج جلبة جنود تصطف وكركون سلاح ثم فتح الباب بقوة ودخل ضابط إنجليزى وقور فارع الطول ممتلى الجسم مهيب الطلعة أدركنا أنه « أوين باشا » وخلفه البكباشي الإنجليزى وضابط النوبة

و خرس مشرعي السلاح على الوضع القديم تماماً . ولعل البكباشي الجامعي قصد هذا ليثير « الباشا » – و وقف « الباشا » في وسط الغرفة وتطلع إلينا وإنى الحجرة والحرس وقيود أيدينا وملابسنا الرثة والشعور والذقون الطويلة التي لم تقص منذ الاعتقال ، وهاله منظرنا الكئيب وبدا على وجهه الامتعاض ، وأعاد النظر إلى الضباط وقال في تهكم وتأنيب: لماذاكل هذه المظاهرة العسكرية ألا ترون أنهم عزل من السلاح . إنهم معتقلون سياسيون ومواطنون محترمون وليسوا مجرمين عاديين . ووجه إلينا الكلام في صوت ﴿ رقيق وقال: أنا شديد الأسف لحذه المعاملة غير الإنسانية ، ولا بد أن هناك خطأ ما . وأرجو أن تفهموا الوضع على حقيقته فلا تلوموا الضباط الإنجليز . وأؤكد اكم أن هذه تعليات مديركم ممثل حكومتكم المصرية الذي شوه سمعتكم ، والسلطة العسكرية البريطانية ليست مسئولة عن هذا ولا ترضى به . واكن مع هذا يظهر أننا أخطأنا فى التنفيذ وصدقنا أكاذيب الإدارة المصرية ، ولم نتعرف على شخصياتكم وأنتم مواطنون محترمون مثقفون . وقد أعطاني « برنارد باشا » في خطابه لي صورة صحيحة م عنكم وهو يشكركم أجل شكر على مسلككم معه ومع الضباط الإنجليز وأسرهم . ولا أقل من مقابلة الجميل بمثله : وعلى كل سيتغير الوضع تواً على نحو ترضون عنه كل الرضا. وبدأ يعطى تعليهاته للضابط مدير المعتقل. وقال: اشكروا السلطة العسكرية البريطانية. وعدالة بزيطانيا العظمى التى تعلمتم فى جامعاتها وعرفتم فيها طباعنا وأخلاقنا، وحيانا ثم خرج.

وما مضت ساعة حتى دخل البكباشي يتبعه عدد من الجنود يحملون أشياء كثيرة . وبدأ يفائ القيود من أيدينا . وأخذ الجنود ينقلون « العنجريبات » وينصبون أسرة سفرية من أسرة الضباط بكافة مستلزماتها من حشايا ووسائد وبطانيات وملاءات وعلى كل سرير صابولة ومناشف . ثم خمسة كراسي مريحة ومنضدة متوسطة الحجم وأخرى صغيرة عليها أباريق مياه الشرب وكو بات . وقال : قد عينا لكم طباخاً مصريتًا فاطلبوا منه كل ما تريدون من طعام وما يلزمكم من أشياء أخرى في حدود المبلغ المحصص لكل منكم وهو جنيه ونصف يوميتًا ، وسيكون في خدمتكم من الصباح المبكر إلى التاسعة مساء . وسيكون لكل منكم تعيين من السجاير والسيجار وهذه هي الدفعة الأولى . وأعطوني عناوين أهليكم بأسوان انتصل بهم لطلب طقم واحد من الملابس يغير آسبوعياً . واطلبوا ما تشاءون من القهوة والشاى والطباخ تحت آمركم . وها هي مجموعة طيبة من الجرائد والمجلات والروايات

الإنجليزية ، أما الجرائد وانجلات المصرية فليس لدينا منها شيء وهي ممنوعة بطبيعة الحال ، ورجائى أن لا تحاولوا الاتصال بالخارج بأى وسيلة ، أتريدون شيئاً آخر ، أغلب الظن أن المدرس لا يستغنى عن الأقلام والأوراق والكتابة ، فقات : أصبت يا سيدى فأنا أحب دائماً أن أدون خواطرى ومذكراتى ، ونحن عاجزون عن شكرك فنشكرك بكل قلوبنا قبل أاسنتنا ، فأجاب : بل الشكر « لأوين باشا » والسلطة العسكرية البريطانية ، وحيا وخرج .

ودخل على أثره الطباخ وقال: « ماذا تريدون الخداء اليوم والعشاء وفطور بكرة. اطلبوا ما تشاءون فهم سيدفعون كل النفقات مهما بلغت حتى ولو طلبتم ديكاً روميتًا كل يوم »، وأعطيناه التعليات بحصوص أكلنا وأكل — « جبالى عبد النبى » ومواعيد القهوة والشاى . وحضر بعده الحلاق وأتم مهمته فى صمت ، ويظهر أنه نبه عليه بذلك . وكان البكبائبى قد رخص لنا باستعمال دورة مياه وحمامات الضباط ، فهرعنا إليها نقضى باستعمال دورة مياه وحمامات الضباط ، فهرعنا إليها نقضى الضرورة ونزيل أوساخ الأسابيع الماضية الطويلة . ولا أستطيع أن أعبر عن سعادتى بهذا الانتقال المفاجئ وخاصة بعد الاستحمام وتناول الغداء الشهى والة هوة والاستلقاء على السرير . وقضينا يوماً

سعيداً وليلة هادئة هانئة نمت فيها نوماً مريحاً تتخلله الأحلامِ الطمية.

وكنت قد بدأت بعد تناول العشاء ، تاركا زملائي يتسامرون وكأنهم لا يصدقون ما حدث . في كتابة مذكراتي عن الأيام الثلاثة الماضية . وقصدت أن تكون بالإنجليزية توقعاً لاطلاعهم علیها . وسجلت عظیم شکری وتقدیری « للبکماشی » و « الباشا » واوهت بعدالة بريطانيا والسلطة العسكرية البريطانية . وكان حارس النوبة ينظر من ثقب الباب بين آن وآخر ويرانى مستمراً في الكتابة . ولعله أخبر الضابط المنوب وهذا بدوره أخبر « البكماشي » الذي حضر في الصراح ليطدئن علينا . وبعد أن حيا وسألنا عن حالنا قال لى : بلغنى أنك كتبت شيئاً كثيراً بالأمس ولعلك كنت متعطشاً للكتابة . فقات : هذا ما كتبته و يمكنك الاطلاع عليه . فبدأ يقرأ في سره ووجهه يحمر رويداً رويداً وعلائم السرور تبدو على وجهه وقال : شكراً جزيلا لما ذكرته عنا . واسمح لى أن أنسخ منه صورة أطاع عليها « الباشا » وقد تضم إلى تقريره عنى وتنفعني .

وكان « البكباشي » يزورنا كل صباح للتحية ومعه السجاير والجرائد والمجلات و بعض الكتب الإنجليرية . وكنا — « أنا » و

 الشرقية السجاير والحلويات الشرقية ائتي يصنعها الطباخ على ضابط النوبة والحرس فيقابلونها بالشكر والامتنان ويسمحون لنا بالجلوس فى ركن الحديقة الهادئ النظيف أو نذهب إلى مبنى الضباط . ونقضى مع « البكراشي " فترات نتجاذب فيها أطراف الحديث عن « مصر » و « كمبردج » وشيى الموضوعات ما عدا السياسية . وقضينا أسبوعاً ممتعاً أنسانا شقاء الماضي وعذَّابه . لولاانقطاع أخبار الأهل والوطن والثورة . وقبيل آخر الأسبوع ، دعينا إلى مكتب « البكباشي » فحيانا ورحب بنا ودعانا للجلوس قال: قد طابتم الاتصال بأهلكم واستجابت القيادة لهذا الطلب وسمحت لهم بإرسال طاقم ملابس يمكن أن يغير كل أسبوع . وكتاب عربى وا-د ، والدواء اللازم لكن دون تبادل أية خطابات أو أوراق. واتصلنا فعلا بأهليكم حسب العناوين التي أعطيتموها ، وقد حضر أول رسول من أسوان الآن لكما أنها الاثنين من حسن حظكما. ونادى الحارس فدخل ومعه « طه كحالة » ومعه لفافة كبيرة. وحاول « طه » أن يصل للسلالم فأمره بالوقوف حيث هو ، فسلمنا بالإشارة ، وقال بسرعة : العائلة بخير ويدعون اكم بالفرج. وتناول الجندي اللفافة وسلمها « للبكباشي » ففتحها وفتشها وقاب صفحات الكتاب ، وقال : هيا إلى الحمام العطوه الملابس القديمة ، وقواوا له أن يخضر بعد أسبوع و معه الغيار الجديد ، ونحن نعطيه استمارات السفر والمصاريف النثرية . وكان في اللفافة لكل منا بدلة وفائلة ولباس وشراب ومناديل ولكنهم نسوا الحذاء والطربوش ، فدخانا الحمام وعدنا فسلمناه البدلة فقط أما الملابس الداخلية فكانت لا تصاح ولذاك ألقينا بها في صفائح القمامة . وسلم «طه» وانصرف وشكرنا الضابط وعدنا إلى الغرفة . ورجعنا مرة أخرى سادة مهذبين . واستمر «طه» يحضر كل أسبوع حتى بعد أن تركنا المعتقل إلى مكان أخر . و بعد قليل حضر رسول أسرة «مصطفى قديس» ورسول فندق «جراند» بملابس «جبالي عبد النبي» .

وكان في اللفافة كتاب في الجبر العالى كنت أدرسه تعجبت لاختيار والدتى لهذا الكتاب بالذات . فلابد أن فيه شيئاً ، وقد كان . فبعد تصفح أوراقه وجدنا نصف صفحة مطبوعة وتحتها بخط والدتى الجميل كتابة كأنها تكماة الصفحة تقول ولدى العزيزين «حبيب » و «مظهر » واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين ، وإن الله مع الصابرين . نحن بخير . ردكما الله إلينا سالمين غانمين . الوالدة . وأعجبنا بهذه

الطريقة المبتكرة الفذة للتراسل. وأكمل «حبيب » الكتابة بخطه الجميل: « الوالدة العزيزة والإخوة الأشقاء. نحن بخير. المعاملة الآن حسنة لاخاية فاطمئنوا » « مظهر. » و « حبيب ».

وذات صباح دخل علينا " أوين باشا " بدون الخظاهرة العسكرية وعلى فمه ابتساءة عريضة مشرقة وقال مبهجاً : إظهاراً لشعورى نحوكم وأسفى على سوء معاهاتكم فيما مضى أمرت بنقلكم إلى جناح خاص بفندق « ونتر بالاس » حيث تتوافر اكم كل وسائل الراحة وتنسيكم ما فات . ولم نصدق آذاننا وألجمتنا الفرحة عن الشكر فلم نكن أبداً نتوقع مثل هذ التغيير ، بل لم نكن نحلم به . فندق « ونتر بالاس » الذي ينزل فيه الأمراء والعظماء وأصحاب الملايين مرة واحدة . ونقلنا فعلاً إلى الطابق الثاني بالفندق المطل على الحديقة الغناء . وخصصوا لكل منا غرفة مفردة كاملة الأثاث الفخم من غرف النزلاء. وتركوا باب الغرفة والنافذة المطلة على الحديقة مفتوحين ، واكنهم وضعوا حرساً مسلحاً في الطرقة المواجهة الأبواب وحرساً آخر في الحديقة تحت النوافذ .

وحدث أثناء الانتقال حادث كاد يؤدى إلى كارثة اولا الطف الله . فأثناء صعودنا السلم كان كل جندى يحمل كيساً كبيراً

فيه أغراضه وصفيحة بسكويت كبيرة . وبقيت واحدة . وكنت أنا أحمل ربطة كبيرة فيها الكتب والمجلات والأوراق فأمر الجاويش « حبيب « أن يحمل الصفيحة الباقية . وعندما وصانا إلى أعلى السلم كان « حبيب » قد تعب من حمل الصفيحة الثقيلة فأفاتت من يده إلى أسفل السلم.. ووقعت بجوار الجاويش وأحدثت دويـًا هائلاً . ولعل الجاويش ظن أنها ألقيت عمداً لقتاه فأطلق رصاصة من مسدسه في اتجاه « حبيب » ولم تصبه والحدد لله . وعلى دوى الصفيحة والرصاصة حضر الضابط صاحب النوبة مسرعاً وسأل الجاويش عن الخبر . ولما علم أنه أمر " حبيب " بحملها ، جمع الجنود في الطرنة ، وقال في لهجة حازمة : اعلموا أن هؤلاء السادة ليسوا حمالين ولا خدماً وإنما هم معتقلون سياسيون عايكم أن تعاملوهم بكل أدب واحترام . والتفت إنينا وقال: هذه تعليماتكم: يرخص لكم بالخروج من الغرف ساعة فى الصباح لدورات المياه ، وتناول الإفطار «ممآ فى صالة الطعام ، وتناول القهوة فى الصالون الصغير ، وساعة لتناول الغداء ظهراً . وساعة للشاى عصراً . وساعة في المساء للعشاء ، وفيها عدا هذه الأوقات تبقون في غرفكم لا تبرحوبها إلا لقضاء الضرورة مع أحد الحراس ، وممنوع قطعاً الحديث

مع المخود ولاتصال بالخارج. وإذا أردتم شيئاً فاطلبوا مقابلة ضابط النوبة. وستطفأ الأنوار في العاشرة مساء. والآن هيا إلى الحمامات وتناول الغداء. فشكرته وقدمت له صندوق سجاير فتقبله شاكراً لهذه الهدية التمينة. وبعد انصرافه أعطينا كل جندى علبة سجاير. وكان دنذا بدء توثيق صاننا بهم.

وبعد يواين جاءوا بأربعة معتقلين آخرين قاباناهم ساءة الخداء . وعرفنا منهم : الأستاذ « حسين فههى » المحامى بالأقصر . والشيخ « موسى الأقصرى » الشاعر ، والشيخ « عبد المعطى الحجاجى » كبير آل سيدى الحجاجى بالأقصر ، والرابع أبيض الوجه ذو لحية مدابة (أمبريال) وكان صدوتاً كنوها بحلس بعيداً مطراً يسمع حديثنا ولا يشترك فيه، وينصرف توا لى غرفته قبل انتهاء الساعة المرخص بها . وحاولنا أن نستدرجه في الحديث نلم فلح وحسبناه جاسوساً أو أسيراً ألمانياً . واتضح فيما بعد أنه الأستاذ « عبد المجيد حسين » شقيق الدكتور « طه حسين » وقد اعتقلوه في « كوم أمبو » .

و بعد العشاء دخلت غرفتی وأغلق الحارس الباب والنافذة ، وما انطفأ النور فی العاشرة حتی راودنی النعاس واستغرقت فی نوم عمیق لم أتمتع به منذ أن قبض علینا ، ورأیت فی منامی أنی مع

أهلى في الڤيلا ، وكأن شيئاً لم يحدث . وقمت في الصباح منشرح الصدر . وحمدت الله على هذه النعمة لولا العزاة والحبس الانفرادي . وهو أشق ما يكون على النفس واو في الجنة . و بعد طعام الإفطار وتناول القهوة دخل « الباشا » الصالون وانتحى بنا « أنا » و « حبيب » ناحية ، وأخذنا نتجاذب أطراف الحديث . وقال فى مهاية الحديث : هل تطلبون شيئاً آخر . فشكرناه شكراً جزيلاً . وخطر في بالي خاطر مفاجئ كأنه إلحام من الله فقلت : نحن مسلمون ولابد أن نؤدى فريضة صلاة الجمعة جماعة ، كما تفعلون يوم الأحد في الكنيسة ، وليس من الضروري أن نصلي في جامع إذ نستطيع أن نقيم الصلاة هنا . فأجاب : لقد يسرت الأمر فطاب الجامع مستحديل . وطلب ضابط النوبة وأمره بإعداد الصااون الكبير لنجتمع ذيه كل يوم جمعة من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر . و بعد ذلك نتناول الغداء إلى الثانية .

والتأم جمعنا صباح الجمعة وأخذاا نتشاور فيما نصنع لإقامة الصلاة وقضاء هذا الوقت الطويل دون أن نثير الشكوك. واستقر الرأى على مسرحية طريفة أدت إلى خير النتائج فيما بعد وحوات مجرى الأمور إلى الأفضل. وهذا ما حدث تحت سمع ضابط

النوبة والجنود وبصرهم . جنس الشيخ " مصطنى " على مقعد عال وجلسنا نحن أمامه في نصف دائرة متر بعين على الأرض ، و بسطنا الأكف وأخذنا نقرأ الفاتحة وراء الشيخ بصوت رتيب . ثم رفعنا أيدينا إلى السهاء وصار كل منا يدعو الله بما يشاء ، وبين آن وآخر نقول : الله أكبر . الله أكبر . ثم خفضنا رءوسنا وأخذنا نتمتم بما يخطر في بالنا من كلام . ونظرت خلني إلى الضابط والجنود المصطفين أمام الباب فرأيت ملامح الخشوع والرهبة على وجوههم وكأنهم يتلون صلواتهم في سرهم . و بعد فترة صمت طويلة وقف « الشيخ الأقصرى » وأذن للصلاة . وعلى أثر ذلك وقف الشيخ « مصطفى » متجهاً نحو النافذة الشرقية ونحن خلفه فى صف واحد مستقيم و بدأنا نصلى . الشيخ « مصطفى » يتلو الفاتحة وقل هو الله أحد و « الشيخ الأقصرى » يبلغ . وسجدنا فى الركعة الثانية وأطلنا السجود والدعاء ، وسلمنا . وعاد الشيخ « مصطفى » إلى الكرسي العالى ونحن جلوس أمامه وأخذ يلقى علينا درس الجمعة ، وهو تصة عن مغامراته في « السودان » و « الحبشة » لا صلة لها بخطبة الجمعة وبشق الأنفس تمالكنا أنفسنا من الضحك من هذه المسرحية ، ولكن حديثه الشيق حملنا على الإنصات إليه بكل جوارحنا . وبقى من الوتت جزء

كبير. فأخذ كل منا بالدور يحكى تبصة أو حكاية أو يتحدث عن موضوع حيثًا اتفق . وتبيل الساعة الواحدة نقدمنا بالدور وركع كل منا أمام الشيخ وقبل يده . والشيخ يمسح رأسه ويدعو له . وقد تظاهرنا بالخشوع والورع . وقمنا خلفه لتناول الغداء . وكان لهذه المسرحية أثر عميق في الهوس الضابط والحراس بدا في نظراتهم وعلى وجوههم . فقد أحنوا رءوسهم للشيخ وسألوه البركة . و بعد الغداء اقترب مني الضابط وهمس في أذني : هل هذا الشيخ رئيس ديني كبير ، أسقف أو مطران مثلا ، وهل هذا لباس رجال الدين المسلمين ؟ فقات : كلا فليس في الإسلام كهنوت ولا وسيط بين الإنسان والله . وأى رجل مسلم يصبح أن يقود الناس في الصلاة واو كان أنل منهم مقاماً ، فالإسلام دين الديمقراطية الصحيحة والمساواة . وقد اخترناه لأنه رجمل صالح متصل بالله . فقال : هل يكشف البخت ويقرأ الكف ؟ قلت : ربما . فالناس الصالحون يكشف الله الحجاب عنهم أحياناً . فقال : أكون شاكراً جداً الو تدمتني إليه . فقلت : إن شاء الله في فرصة قريبة .

وقد عنيت من أول الأمر بتوثيق الصلة بالضابط وأصحاب النوبة والحراس ، فكنت أعطيهم السجاير وأحجز لهم جزءاً من

الحلويات الشرقية . الكنافة والقطايف والممة القاضى - التى يصنعها الطباخ لنا . فيلهموم الملذة عجيبة . وأعطى الضباط المجلات والروايات . وأقرأ للجنود المقالات وأشرحها وأعلق عليها . وتقضى معهم فى الصالون الصغير وقتاً طويلا انتحدث عن مصر وتاريخها المجيد وحضاراتها ومعالمها . شيئاً فشيئاً بدءوا يتساهلون فى قيود الساعات المحدودة . وخشية التفتيش المفاجئ جعلوا حارساً منهم يقف أسفل السلم وآخر فى أعلاه و بمجرد أن يلوح القادم من كبار الضباط لناظر الأول يصفر لحن « تيبيريرى » الذى يعرفونه جميعاً و يترنمون به فى كل وقت لنهرع إلى الغرف والحراس إلى مواقفهم ، و إن كان هذا لم يحدث إلا نادراً . وهكذا كان نهارنا يمضى مسرعاً دون سأم أو ضيق .

واكن البلوى بعد أن ينطني النور في العاشرة مساء ، وأنا لم أعتد النوم قبل منتصف الليل . وفكرت طويلا كيف أقضى هاتين الساعتين الطويلتين المملتين ، وقد تعبت من طول ائتفكير في الموقف وتذكر الأحداث الماضية . وما قد يأتى به المستقبل . وكنت قد قرأت في إحدى روايات « دوماس » أن أحد أشراف فرنسا طال اعتقاله في غرفته المنعزلة بسجن « الباستيل » دون محاكمة وهو لا يبرح مكانه ، وخشى على نفسه من جنون الوحدة

وأخذ يفكر في طريقة يصرف بها ذهنه عن هذا التفكير فوجد بين أشيائه عدداً من الدبابيس أو الأزرار ، ولست أذكر تماماً ماذا كانت . فكان ينثرها في أرجاء الغرفة المظلمة ثم يبحث عنها ويعدها حتى يكتمل عددها وينثرها مرة أخرى وهكذا حتي يغلبه التعب فينام . فقلت لنفسى سأجرب هذه اللعبة مستخدماً عشرين عوداً من الثقاب ونجحت . وابتكرت لعبة أخرى لقضاء ساعات النهار المنفردة فرسمت شكلا هندسينًا من أشكال المتاهات « بيت جحا » وصنعت كرات ملونة من الصوف انتزعتها من أطراف السجادة ، وسميتها - الصليب الشرقي -وعلمتها « لحبيب » . وكنت بهذا أقضى وقتاً هادئاً طيباً ألاعب فيه نفسي بعد أن أمل الكتابة والقراءة . وهكذا لم تخل الحياة فى « وأبر بالاس » من طرائف رغم الحبس الانفرادى والقلق على المستقبل.

وجاء الضابط يزورنى فى حجرتى ويذكرنى بوعدى له بتيسير مقابلَة الشيخ .

وتطرقنا إلى الحديث عنى وعنه . فعرفت أنه كان طالباً جامعيـًا لم يتم تعليمه لأنه تطوع في أواسط الحرب ، وله الآن

ثلاث سنوات خارج إنجلترا . وهو يتحرق شوءًا للعودة . فله خطيبة من بنات عمه اسمها « فيوايت » وكانا يتبادلان الحب وتواعداً على الزواج بعد التخرج . وهما يتراسلان . ولكن طالت المدة وهو يخشى أن يحملها أهلها على الزواج من قريب آخر كان ينافسه . وأرانى صورتها وبعض خطاباتها . وذكر لى أوصافها . وكانت حقـًا جميلة كاسمها . . وكان جاويش الحرس يستمع لحديثنا خارج الباب . فجاءني بعد انصراف الضابط ورجانى بدوره أن أقدمه للشيخ فوعدته خيراً على أن لا يخبر أحداً من الحرس . ودعوته للجلوس وقدمت له السجاير وسألته عن حاله . و بكل بساطة وسذاجة الرجل الإنجليزي العادي ذكر لي أنه كان خلاةاً في « شفيلد » وله مزرعة صغيرة للخضر وبها بقرتان ، وينوى بعد عودته أن يتزوج خطيبته « دوروتى » ويةيم بالمزرعة الربية الدواجن والبقر.

وفى ساعة الإفطار فى اليوم التالى انتحيت بالشيخ «مصطفى» جانباً بعيداً عن بقية الزملاء وشرحت له الموضوع ، واتفقنا على ما يقول لكل من الضابط والجاويش بلغته الإنجليزية البسيطة و « حبيب » يكمل الترجمة عند اللزوم وأجلس أنا بعيداً حتى لا يظن أحد منهما أنى حدثت الشيخ بشأنه . وبعد

الإفطار قلت للضابط: ولوأنه مشغول بتأملات الصباح الروحية إلا أنه يسمح بمقاباته في انساعة الحادية عشرة. وحددت انساعة الثانية عشرة للجاويش . وظل الضابط يروح ويجيء وهو على أحر من الجدر انتظاراً للموعد المحدد . وإذا تعب من قطع الطرقة الطويلة ذهاباً وإياباً يدخل غرفته ليرتاح قايلاً تم يعود . وفي المورد المحدد أسلمته « لحبيب » فدخل معه غرفة الشيخ بعد أن نبهه لأن يفعل كما يفعل هو . وتقدم حبيب متأدباً وخلفه الضابط . وركع أمام الشيخ . وقبل يده . وكان الشيخ يجلس إلى كرسيه ويتمتم بكلام خافت . تم تطلع إلى وجه الضابط الراكع ، وهز رأسه مرتين ومسح بيده على رأس الضابط وجبينه. وأمسك بيده وتأهل خطوطها ، وهر عليها بأصبعه وابتسم وقال في هدوء: تركت الكتاب وأمسكت المسدس، وأبست بدلة الكاكي بدل روب الجامعة . وسكت قليلا حتى يبلع الضابط ريقه من دهشة المفاجأة . واستمر الشيخ يقول : لعلك حسبتها مغامرة أو نزهة قصيرة لترى الدنيا وتزين صدرك بالشريط الملون والنيشان. والآنسة الحلوة التي تنتظرك هناك ما ذنبها. إنها زهرة جميلة كاسمها «روز». « ليلي ». « فيوليت ». فدهش الضابط ، وفغر فاه ، فابتسم الشيخ وقال مطمئناً له : لا تخف



الشيخ يقرأ كف الضابط الإنجليزي

ولا تقلق ستعود سالماً ، وتقطف الزهرة وتظفر بالنيشان والشريط الملون. انتهى الكلام. فقبل الشاب يد الشيخ مراراً والدموع تترقرق في عينيه . وحيّانا ومضى وهو يحلم بالمستقبل المشرق . وجاء دور الجاويش وفعل مع الشيخ كما فعل الضابط. فنظر إليه طويلا وابتسم وقال: يجب أن تنحني أمامي وهناك في بلدك تنحنى لك رؤوس من هم أعظم منك تلعب فى شعرها وذقنها كما تشاء . وتحصل على الشكر والمال . عجيب جداً . لماذا تركت المقص والمشط وأمسكت البندةية والرشاش. هناك كنت تخاف من نقطة الدم والجرح البسيط وهنا تضرب بالرصاص وتسفك الدم وتقتل . ماذا لو بقيت هناك ترعى في مزرعتك الصغيرة وتتزوج البقرة الثالثة الجميلة خطيبتك «دوروثي»؟! اطمئن ستعود إلى مزرعة جميلة بها أربع بقرات وتتزوج البقرة الجميلة وتنجب لك أربعة أولاد يملأون المزرعة هناء وبركة . انتهى الكلام . وخرج الجاويش مشدوهاً وهو ية ول : قديس . قديس . ولحسن الحظ انتهت هذه المسرحية الثانية بنجاح منقطع النظير .

ولسوء الحظ انتهت أيام « ونتر بالاس » الجميلة ومرت كالحلم أو طيف الحيال . فقد صدر الأمر بإحلاء « ونتر

بالأس ﴿ للقيادة ؛ ونقلنا إلى معتقل ﴿ ميت سنجر ﴾ وهو بيت قديم كأن يملكه أحد رعايا الأعداء وبه حديقة كبيرة غير مهذبة تطل على النيل وبها سلاماك من غرفتين كبيرتين لليمين واليسار ودورة مياه ، وخلف السلاملك فناء خال كبير مكشوف يليه بناء آخر من دور واحد مخصص للضباط . وأسلمونا لكتيبة إنجليزية أخرى ووضعونا جميعاً في غرفة الدلاماك اليمني والحرس في الغرفة المقابلة اليسرى . وفرشوا لنا على الأرض مراتب فوقها بطاطين . وتغير الحال تماماً ، فامتنع حضور رسول الأسرة والسجاير والجرائد والمجلات وعاد الطعام إنجليزيتًا من تعيين الجنود . وسمحوا لنا بالجلوس في الحديقة ساءتين كل صباح . وهناك كانوا يجيئون لنا بالشاى والبقسماط. وطلبنا القهوة فرخصوا لنا ولكنهم كانوا لا يعرفون صنعها . ومن المضخك أن القهوة جاءت أول يوم باردة ولا طعم لها فرددناها . وحفر على التو ضابط النوبة ، وبدا من شكله وكلامه وشاربه الكث الكبير والوشم الأزرق على صدره وذراعه أنه كان جنديتًا في جيش المستعمرات النظامي و رقى من تحت السلاح . وقال في غطرسة وغضب بلهجته العامية : عندما طلبتم القهوة كان رجاء واكن بعد أن أجيب الرجاء أصبح أمراً عسكر ينَّا يجب تنفيذه، وعادت

القهوة فشر بناها والجنود وقوف على رؤوسنا بسلاحهم والضابط يبرم شاربه . ويقف وتفة المنتصر . فكانت سمًّا زعافاً .

والنكتة الثانية أنهم جاءوا برجل صعيدى عملاقي من عامة الشعب لا نعرف عنه شيئاً ولا نختلط به ولا يشاطرنا الغرفة فلم نكن نراه إلا وقت الحديقة . وكان يجلس بعيداً عنا واضعاً رأسه بین کفیه . ویغنی دواویل صعیدیة بصوت أجشّ منفر . وبين الحين والحين يحك رأسه وجلده كأن الحشرات تأكله . ولاحظ الجاويش ذلك وسألنا : ماذا يفعل هذا الحيوان ؟ فقلت : يظهر أنه في حاجة إلى حمام ساخن . فقال : حقاً إنه قذر وفي حاجة إلى أكثر من حمام . واكن ما العمل ؟ إنه لا يمكن أن يدخل الحمام . فقلت ساخراً : ها هو النيل كاه أمامه فليستحم فيه . أنزاوه فيه وأعطوه صابونة وفوطة . فهرش الرجل رأسه وأخذ يفكر وحمل كلامى على محمل الجد ونفذ الفكرة بأسلوب ساذج مضحك لا يخطر على البال. فقد ذهب وعاد ومعه حبل طویل متین وحارسان مسلحان بالبنادق ، وجرّد الرجل من ثيابه كلها كما يفعلون هم أنفسهم ، واف الحبل تحت إبطى الرجل العملاق وأمسك بطرفه وقال: قل له أن ينزل النيل ويستحم بهذه الصابونة ويغسل ملابسه القذرة ، وأنذره

إذا حاول العوم بعيداً أو الغطس أو الهرب فسيطلق الحارسان عليه النار في المليان . وضحك العملاق طويلاً وأزل إلى الماء وآخذ يعوم وهو يرفع عقيرته بالغناء إعلاناً عنسروره بهذه المتعة التي كان يتوق لها . وكلما ابتعد عن الشاطئ جذب الجاويش الحبل وصفر له . وجلس على الشط وأخذ يغدل ملابسه ، وطلع إلى الحديقة عرياناً ووجهه يطفح بشراً ونشر ملابسه على الشجرة حتى جهت . ونحن نضحك من سذاجة الرجاين . وحدثت المسرحية الثالثة وكانت في هذه المرة غاية في الجرآة والحطورة . فقد حلت في الحراسة كتيبة سودانية محل الإنجليزية . وكان الضابط الإنجليزي لا يعرف العربية والدوداني لا يعرف الإنجليزية ، ويبدو أنهما ضابطان من تحت السلاح . وبدت مشكلة الترجمة ، والكتيبة الإنجليزية على عجل اتلحق بقطار أسوان والوقت لا يتسع اللاتصال بالقيادة لإرسال مترجم من جهتها . فاضطر الضابط الإنجليزي أن يلجأ إلينا ، وتطوع « حبيب » لاقيام بالمهمة، وجعله الضابط يقدم اليمين على الترجمة بدقة وأمانة . وهذا بدأت المسرحية الجريئة الخطيرة التي مثلت بدون سَابق تحضير أو إعداد . قال الضابط الإنجليزي للسوداني : هؤلاء معتقلون سياسيون وليسوا مجرمين عاديين

مسجواین ، ما عدا هذا (وأشار إلى الرجل العملاق) واستمر القاء الأوامر بالكلام والإشارة والترجمة العربية على النحو الآتى :

الضابط: هؤلاء المعتقلون يبقون بهذه الغرفة ويتجواون فى هذا الجناح ولا يتعدونه إلى جناح الضباط (وأشار إلى الجناح الآخر وحرّك سبابته يميناً ويساراً علامة النفى).

حبيب : هؤلاء المعتقلون ينقلون فوراً إلى جناح الضباط ولا يبقون بهذه الغرفة .

(وحرّك سبابته كما فعل الضابط، وهزّ الضابط السوداني رأسه علامة الفهم)

الضابط: يتريضون في الحديقة ساعتين فقط في الصباح ( وأشار بإصبعه للحديقة ) .

حبيب: يتريضون مرتين في الحديقة صباحاً وبعد الظهر (وأشار بإصبعه كالضابط). وسلم الضابط الإنجليزي على السوداني وشكر «حبيب» وانصرف مع كتيبته ، وتغيرت الحال فصرنا نحن الضباط وهم المعتقلون وازدادوا احتراماً لنا وتفانوا في خدمتنا عندما علموا بأن «حبيب» نقيب الميرغنية ,

## ١٣ يونية ١٩١٩

فى حوالى التاسعة والنصف من صباح يوم ١٣ يونية ١٩١٩ حضر الضابط السودانى واستدعانا نحن الأربعة دون سائر المعتقلين إلى المكتب . وهناك وجدنا «أوين باشا » بملابسه العسكرية ونياشينه . وكان متجهماً على غير عادته ، ومعه ضابطان إنجليزيان آخران وحولهم حرس مسلح . وبدأ يتلو أسماءنا واحداً واحداً بصوت تبدو فيه شدة التأثر ، فأحسِسنا في الجو خبراً مفزعاً رهيباً ، وقال : لقد كلفت بمهمة شاقة على نفسى . ويؤسفني أن أبلغكم أن المجلس العسكرى كان قد أصدر حكمه فى قضيتكم من مدة وأمرنى بتنفيذ الحكم فى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم وقد أخفيت الحكم عنكم طوال هذه المدة حتى لا أنغص عليكم حياتكم قبل موعد التنفيذ ولهذا السبب نقلتكم من المعتقل إلى فندق « ونتر بالاس » وحرصت على راحتكم وإجابة مطالبكم بقدر ما تسمح به الأوامر ، بل إنى تخطيت هذه الأوامر في بعض الأحيان تحت مسئوليتي إلى أن أمرت القيادة بنقلكم إلى هذا المعتقل. فهل تطلبون شيئاً خاصاً أو تكتبون لأهلكم فى أسوان . وفجأة صرخ

«جبالى عبد النبى » ونفث دماً غزيراً من صدره ووقع على الأرض وقال: تنفيذ حكم . . . . ورغبة أخيرة . . ورسالة . . هذا إعدام ياولاد إعدام . . ولا حول ولا قوة إلا بالله . وصيتك بنتى « فاطمة » يا « مظهر » . هناك فى « الفيوم » أشهد أن لا إله إلا الله . وراح فى غيبوبة . وحضر الجنود فوراً بمحفة ونقلوه إلى المستشفى العسكرى ، وتوفى بعدئذ مجاهداً شهيداً .

وخرج الضباط وساروا إلى باب المعتقل . ونحن وراءهم نسير بدون وعي كالإنسان الآلي . ووجدنا على طول الشازع موكباً عسكريناً في مقدمته جوقة عسكرية موسيقية إنجليزية، يامها أربعة بغال يحمل كل منها مدفع ميدان صنغيراً ، ويحرسها الجنود الهنود، ثم كتيبة إنجليزية تلمها كتيبة سودانية . وبنادق الجميع منكسة ووضعونا في وسط الموكب . وبدأت المسيرة والموسيقي تعزف لحناً جنائزيـاً « مارش الموت » والجنود يسير ون بنصف خطوة . ويبدو أن الحبر انتشر في المدينة.فقد وقف الرجال في جانبي الشارع على طول الطريق ، وبعضهم يقرأ الفاتحة ويرفع يديه بالدعاء ، وبعضهم يهمس بعبارات : إنا لله وإنا إليه راجعون . الله معكم يا أبطال يا أحرار . الله المنجى . أحياء عند ربهم يرزقون ، ومن ورائهم النساء بثيابهن السوداء والزرقاء تتساقط

دموعهن ويكتمن زفراتهن .

وسار الموكب مخترقاً شوارع الأقصر من المعتقل إنى المحطة تُم فندق ﴿ وَنُتَرَ بِالْأُسِ ، وكنت طول المسير في حالة ذهول وقف فها التفكير . وتخيلت أن جسمي سقط مني على الأرض . ورأسي تضخم كالبالون . وارتفع فوق رؤوس الناس . وأخذت ألقى على الجماهير المحتشدة خطبة ثورية بصوت كالرعد : «أيها المواطنون يا أبناء وادى النيل الحصيب الجميل. ذي المجد الأثيل والتاريخ المجيد الطويل. لقد قمنا بالتورة من أجلكم وأجل أولادكم وأحفادكم من بعدكم لنرد إليكم حريتكم واستقلاكم ونحميكم من الاحتلال والاستغلال ، وضحينا بشبابنا الغض ودمائنا الزكية وأرواحنا الطاهرة ، فداء لهذا الوطن العزيز الكريم ، ولعلكم أدركتم الآن أن هذه المظاهر العسكرية ليست إلا إنداراً لكم بأن مصيرنا اليوم سيكون مصير الثوار الأحرار في الغد . ولكن لا تيأسوا ولا تضعفوا واصبروا وصابروا وجاهدوا في سبيل الله والوطن. والموت أشرف ما يكون في ميدان الجهاد والفداء وبذل الأرواح والدماء. وااذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء عند رجهم يرزقون » . ووجهت كلامى للحرس بالإنجليزية : أنتم أيها الإنجليز . أيها القرصان الصليبيون . عشرة قرون مضت وأنتم تحار بون العرب

والإسلام، ولطالما أغرتم على مصر وغز وتموها وبالحيانة والحديعة دخلتموها، ولكن ما تكادون تستقرون وتستعمرون حتى تهزمون وتطردون. لقد فشلت ثورة عرابى وقد تفشل هذه الثورة، ولكن لا بد من يوم، قريب أو بعيد، يهيئ الله فيه لمصر نفراً من صميم أبنائها ومن شبابها الثوار الأحرار، يعيدون الكرة، ويشعلون الثورة ويطردونكم شر طردة وترحلون بغير رجعه، ونحن فى عليين نرقب يوم النصر، يوم المجد والفخر، فالدماء التى أريقت نرقب يوم النصر، يوم المجد والفخر، فالدماء التى أريقت عند الله فى السماء، ولكن أذناً واحدة لم تسمع هذا النداء فقد كان مجرد أفكار هائمة فى العقل حائمة فى الخيال، ولكنها لم ينطق بها اللسان ولم تخرج من الفم.

وعدت فجأة من سبحتى فى عالم الهيؤات إلى دنيا الحقيقة المرة والواقع المؤلم ، على أثر شعورى بحركة وقوف وذداءات عسكرية وقعقعة سلاح وعزف الموسيقي العسكرية بالسلام الملكى البريطانى . وتلفت حولى فوجدنا فى وسط شارع النيل أمام « ونتر بالاس » وعلى رصيف النيل المقابل أقيمت منصة عالية جلس فى وسطها « أوين باشا » وبجواره يميناً ويساراً لفيف من العسكريين الإنجليز والهنود والسودانيين . وإلى الجانبين صفوف من المقاعد

جلس عليها كبار الموظفين والأعيان والتجار . وكأن على رؤوسهم الطير . وخيم على المكان صمت القبور . وفوق المنصة رفع العلمان الإنجليزى والمصرى . ووقف «الباشا» وأدى النحية العسكرية لذا كما تقضى تقاليد النفاق . وتلا علينا بالإنجليزية أحكام المجلس العسكرى . وتلا الضابط السودانى ترجمتها بالعربية فى بوق مكبر للصوت لينسمع الحاضرين والأهالى الوقوف. وهذا ما أذكره منها :

«حكم المجلس العسكرى البريطانى المنعقد فى ٢٨ مارس ١٩١٩ بمدينة أسوان برئاسة البريجادير . . وعضوية . . لمحاكمة المعتقلين السياسين المذكورين بعد وهم (الأسماء الأربعة) رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا لما يسمى المجلس الوطنى للثورة بإقليم أسوان . وقد ثبت من تقرير السلطة المصرية المحلية أنهم ارتكبوا الجرائم الآتية عن عمد وإصرار وسابق تدبير :

١ - قاموا بالدعوة لثورة على الحكومة المحلية ، وسمموا أفكار الأعيان والتجار والموظفين والطلبة ودفعوهم للخروج على النظام العام ، وألفوا ما أسموه بالمجلس الوطني الذي حاول تولى الحكم المحلي ، ونحوا الحكام الرسميين عن مناصبهم واغتصبوا سلطتهم بطرق غير مشروعة .

۲ ــ قبلوا أن يكونوا نواباً عن هيئة ثورية غير شرعية تدعى
 الوفد المصرى ، بالقاهرة وممثاين لها بمديرية أسوان

٣ - دبروا ونظموا وقادوا مظاهرات عدائية ضد الحكومة مما أدى إلى اضطراب الأمن وتفشى الفوضى . وما نجم عن ذلك من إتلاف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة .

خالفوا عمداً أوامر السلطة العسكرية البريطانية القاضية
 بالإخلاد إلى السكينة والتزام النظام .

٥ — اعتقلوا بعض ضباط جيش حضرة صاحب الجلالة الإمبراطورية وأسرهم واحتجزوهم بفندق « كتراكت » بأسوان وحددوا إقامة المهندسين والموظفين الإنجليز في مستعمرتهم بمنطقة خزان أسوان .

٦ - نادوا بسقوط الحكم القائم وحكومة حضرة صاحب العظمة سلطان مصر الذى أقرته حكومة بريطانيا العظمى متحدين بذلك السلطة العسكرية لقوات الاحتلال .

وبما أن العقوبات التي نص عليها القانون العسكرى الإنجليزى لهذه الجرائم تتراوح بين الحبس ستة شهور والإعدام . ومجموع أحكام الحبس والسجن مع الأشغال ٦٥ سنة ، فإن عدالة حكومة حضرة صاحب الحلالة ملك المملكة المتحدة وإمبراطور الهند ،

ومستعمرات ما وراء البحسار : حفظه الله : ومراحم الحاكم العسكرى العام وقائد جيش الاحتلال رأت التجاوز عن أحكام الحبس والسجن اكتفاء بعقوبة الجريمة الأولى وهي الإعدام رمياً بالرصاص في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ١٣ يونية ١٩١٩ علناً في إحدى الساحات أمام الجمهور . وعلى جناب البريجادير «أوين باشا» الضابط السياسي المفوض من قبل الحاكم العسكرى العام إبلاغ المتهمين نص هذا الحكم في الوقت الذي يراه مناسباً واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه في الوقت الوقت الذي يراه مناسباً واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه في الوقت الوقت الذي يختاره » .

ووقف «الباشا» وأدى التحية العسكرية لنا مرة أخرى ، وأشار إلى ضابط إنجليزى يحمل فى جرابه مسدساً ضخماً ، فأمرنا أن ندور للخلف وتقدمنا فى السير تجاه سور الفندق الحارجى ووراءنا سرية ضرب النار ببنادقها . ودرنا مرة أخرى لنواجه المنصة ووقف جنود السرية أمامنا صفاً واحداً . وفتش الضابط البنادق ، وجاء بأوراق مستديرة بيضاء ثبتها فوق القلب تماماً ، وربط على عينى كل منا عصابة سوداء فانتزعتها بغضب وألقيتها على الأرض ودستها بقدمى . ثم ربط أيدينا من الحلف . . وأخرج مسدسه ووقف باعتدال متجهاً للمنصة منتظراً إشارة وأخرج مسدسه ووقف باعتدال متجهاً للمنصة منتظراً إشارة

الضرب من « الباشا » . وطال انتظار الإشارة وقتاً ما .

وهنا رأيت عجباً لم تصدقه عيناى، وآمنت بأن قدرة الله فوق قدرة البشر . والناس في التفكير والله في التدبير ، فقد حدثت معجزة قبل تنفيذ الحكم بثوان . سيارة حربية يرفرف عليها العلم البريطاني ، غبراء اللون من طول ما علق بها من تراب السفر الطويل تندفع إلى المكان بسرعة جنونية فيفر الجنود من أمامها . وفي وسطها وقف « جنرال إنجليزي أركان حرب » يحمل الشريط الأحمر على قبعته والشارة الحمراء على صدره . وصاح بأعلى صوته لضابط السرية: قف. قف. والدفعت السيارة نحو المنصة وأسرع « الجنرال » متجهاً نحو « الباشا » وتبادلا التحية وكلمات لم تصل إلى سمعي . وناوله مظروفاً عليه أختام بالشمع الأحمر . وما فضه «الباشا» وقرأ ما فيه حتى أشار لضابط السرية بالتقدم نحوه وألتى إليه ببعض الأوامر ، فعاد وفائ العصابات والأربطة. لقد رأیت کل هذا ولم أصدق حواسی . ولکن زمیلی لم یریا شیئاً. وهنا تملكني ذهول شديد . ووقف عقلي عن التفكير وحواسي عن إدراك ما يحيط بي . ومر أمام عيني شريط حياتي من نشأتي الأولى . ولست أدرى ما حدث بعدئذ ، ولا كم من الوقت مضى ، ثم لا شيء مطلقاً مما جرى في ذلك الوقت الطويل



الثوار في ساحة الإعدام

أو القصير . وفجأة تنهت وعاد إلى شعورى وأحسس بجسدى مدداً على الأرض على شيء خشن حسبته رملا وفى مكان دامس مظلم صامت كالقبر . وحركت بصرى . ثم أصابع يدى ، وتحسست جسدى ثم صدرى . ولست فيه شيئاً لزجاً له رائحة الدم . فأيقنت أنى رميت بالرصاص ومت ودفنت فى هذا القبر . وحركت ذراعى بعيداً فلمست يد شخص آخر بجانبى يقوم بنفس المحاولة . فهمست وهمس بكلمات متقطعة خافتة ودا، الحديث التالى :

- \_ أنا « حبيب » . . وأنت « مظهر » ؟!
  - ــ نعم !
  - ــ يظهر أننا ضربنا .
  - ـ نعم ، وأنا أشم رائحة الدم في صدري
    - \_ وأين «مصطفى » ؟
      - \_ لا أدرى !
      - ــ هل جاءوا ؟ . .
        - من هم ؟
        - ـ الملكان .
          - ــ لسه .

- عارف الواحد يقول إيه لما يسألوه ؟

۔ نعم .

\_ يسألان : من أنت . ومن ربك ، وما دينك . ومن رسولك ، ومن رسولك ، وما كتابك . . .

فقل: أنا فلان ابن فلان . الله ربى . والإسلام دينى ، وعمد رسولى ، والقرآن كتابى . وأشهد أن لا إله إلا الله .

وقبل أن أتم الجملة سمعت وقع أقدام تتحرك وأعددت نفسي لقابلة الملكين ، وسطع النور الكهربائي في هذا القبر المزعوم . وإذا بنا في غرفة يغطى أرضها كليم صوف ونحن الثلاثة نيام عليه ؛ وإذا ضابط المعتقل السوداني يقول: « صح النوم. الحمد لله اللي جت كده، وإن كنت لا أعرف شيئاً مما حصل ولا كيف حصل ولكنهم أحضروكم هنا من ساحة الإعدام إلى المعتقل ثانية . وأنتم فى ذهمل تام . وتبعاً للأوامر وضعناكم فى هذه الغرفة مؤقتاً حتى لا تختلطوا بزملائكم المعتقلين . وستنقلون غداً إلى مكان آخر . وآسف أننا لم نستطع أن نعد لكم غرفة أفضل . وعلى كلّ الحمد لله فقد نجوتم من الإعدام ، وهذه معجزة لا أدرى كيف حصلت . وقد جئناكم بطعام الغداء ولكنكم كنتم تغطون في نوم عميق فأشفقنا أن نوقظكم ، وهاهو الشيخ «مصطفى» لا يزال

نائماً فأيقظوه بالراحة . نحن الآن بعد المغرب، وطعام العشاء معد ». وهنا ذكرت قول الله تعالى الله : « يَتوفَّى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها»، وأدركت معنى الحكمة القائلة: « النوم هو الموت الأصغر » وأيقظنا الشيخ ، فقام مذعوراً ، ولما رآنا اطمأن ، وقبلنا ، وحمدنا الله ، وجلسنا نتناول الطعام . وجاء الضابط بالقهوة والشاى والسجاير وأخد الجميع يتبادلون الحديث ويتساءلون ماذا حدث بعد تفتيش البنادق . فهما لم يريا شيئاً فذكرت لهما ما رأيت إلى أن تهت عن الوجود . وأخذنا نتكهن عن السبب ونفكر في المستقبل ، وعجزنا عن التفكير وفوضنا الأمر لله ، ونمت نوماً متقطعاً كله أحلام عن الماضي والحاضر والمستقبل .

وفى الصباح الباكر سمعنا مرة أخرى قعقعة السلاح وضرب الأرض بالأحذية الثقيلة كما تعودنا عند مجىء أى ضابط عظيم. ودخل « أوين باشا » وحيانا باليد واحداً واحداً، وجلس معنا على الكليم زيادة فى العطف ، وقال :

لا أستطيع أن أعبر لكم عن سرورى لنجاتكم من الموت قبل التنفيذ بثوان . وأؤكد أنى أحسست بشديد الألم في ذلك الموقف ، وقد ترددت فعلا بعض الوقت ولكن أوامر

المجلس العسكرى واجية التنفيذ . ولعل الله شاء أن أتردد لبعض ثوان لتنجوا من الموت . وهكذا لطف القدر بكم . وأنتم أحسن حظاً من غيركم ، ولعلكم تتساءلون عن السر .. لقد اتفق القائد العام مع الحكومة المصرية على إلغاء أحكام المجالسالعسكرية على جميع المتهمين السياسيين المدنيين لأنهم لا يخضعون للقانون العسكرى وإحالتهم إلى محاكم عسكرية لها نظام آخر . وهذه نسخةمن قانونها عليكم أن تدرسوها بإمعان وترتبوا دفاعكم بمقتضاها. ونظرآ لضيق الوقت وتعذر الاتصال بالسكة الحديد أرسلت القيادة « الجنرال أوشى » الذي حضر بالأمس وجاء بالسيارة العسكرية من القاهرة بأسرع ما يمكن إلى أماكن تنفيذ الأحكام لإبلاغ الأوامر الجديدة . وقد وصل « ديرمواس » بعد إعدم المهمين وهم يستحتمون لأنهم مجرمون متوحشون قتلوا مفتش السكة الحديد الأعزل وألقوا ببعض الضباط فى فرن وابور القطار وهم أحياء . ولذلك لاآسف عليهم، ولكني أسفت على « محمد كامل» مأمور بوليس أسيوط، فقد أعدم قبل وصول « الجنرال» ببضع دقائق. وستنقلون الآن إلى سجن قنا انتظاراً للمحكمة العسكرية . وبهذا تنتقلون منالسلطة العسكرية البريطانية إلىالسلطة المصرية، وأرجو أن يحسنوا معاملتكم كما أحسناها ، وإن كنت أشك في

ذلك ، والآن انتهت مهمتى فأستودعكم الله، ومع السلامة، والحمد لله على نجاتكم . وودعنا وانصرف .

آوفجأة أخذ الشيخ «مصطفى» يسب الإنجليز ويلعنهم بعبارات جارحة أدهشتنا وأفزعتنا في نفس الوقت ، فأنكرنا عليه مقابلة جميل « الباشا» بالججود والنكران فقال: مؤكد أن السلطة المصرية ستبالغ فى إساءة معاملتنا بأمر السلطة البريطانية نفسها، إن الإنجليز مكارون محادعون منافقون وأنا أعرف سياستهم أكثر منكم وقد جربتهم في السودان. فقد كان « المفتش الإنجليزي» بأمر «المأمور المصري» أن يسيء إلى السودانيين ويشتط في طلب الضرائب وجباية أموال الميرى ويستخدم العنف والقسوة في التحصيل ، ويعاقب على الهفوات الصغيرة بأشد العقاب ، نيتقدمون بالشكوى للمفتش بطبيعة الحال، فيستدعى المأمور المصري أمامهم. ويعنفه أشد تعنيف وينذره بالعقاب وينصف الأهالي بأكثر مما كانوا يرجون، فيخرجون وهم يمجدون « المفتش الإنجليزي،و يحبون الإنجليز ويلعنون «المأمور»ويكرهون المصريين. كل هذا لبث كراهية المصريين في نفوس السودانيين والإشادة بعدل الإنجليز . والمصرى لرالذي يمتنع أو يحتج يعاقب وينهي للمديريات الاستوائية ، والذي يرضخ يرقى . وها هم يكررون

نفس الدرس معنا ، يحسنون معاملتنا أولا ، ويأمرون السلطة المصرية بإساءتها اليظهر الفرق بين الطرفين فتنطفئ روح الثورة عليهم في نفوسنا ، تماماً كما يفعلون في السودان ، وسترون . قلنا: فال الله ولا فالك يا شيخ . سنرى ما يكون ، والله الذي نجانا في الأولى سوف لا يتخلى عنا في الثانية ، والله على كل شيء قدير .

وودعنا الحرس السوداني في المعتقل دون أن نمر على أصدقائنا ؟ وسرنا إلى محطة السكة الحديد في صحبة سرية سودانية رافقتنا إلى باب السجن وودعونا أمام باب صغير يفتح من باب السجن الكبير الذي كتب عليه: السجن تأديب وتهذيب وإصلاح. وفى أثناء رحلة القطار درسنا قانون المحكمة العسكرية بإمعان فداخلنا شيء كثير من الاطمئنان والتفاؤل. لأن مبدأ المحاكمة هو أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ، وحق الدفاع ومناقشة الشهود وطلب شهود النبي والمستندات والوتائق وكافة ما يفيد الدفاع مكفول . والمبدأ الثانى أن المحكمة الإنجليزية لا تأخذ بالقرائن والشبهات أو الاستنتاج وإنما بالدليل المادى الملموس كالرؤية المباشرة بالعين والسهاع المباشر بالأذن والكتابة بخط اليد . أما ما ينقل عن الغير أو يؤخذ بالظواهر فترفضه المحكمة . وبدأت بوادرسوء المعاملة التي أشار إلها « الباشا » تظهر من اللحظة التي تخطينا فها باب السجن الصغير . فقد نادى السجان البواب كاتب السجن من الغرفة المجاورة وقال: « المجرمين الجداد وصلوا ». وجاء الكاتب ومعه دفتر الوارد . وهو صورة حية للموظف المنسى المزمن القذر . وقبل أن يجلس إلى المنضدة الصغيرة ويفتح الدفتر بادرته بقرلى: يا حضرة الباشكاتب نحن لسنا مجرمين كما قال الجاويش، نحن معتقلون سياسيون. فتفرس في وجوهنا مليًّا وقال بغضب : « كله آزي بعضه . اسكت يا أفندي ودعني أشوف شغلى » . وأخذ يسألنا واحداً واحداً عن الاسم والسن والبلد ويدون ذلك في الدفتر . ولم يسألنا عن العمل أو الوظيفة، ثم أعطى كلا منا قطعة معدنية بيضاوية الشكل بيضاء اللون علمها رقم باللون الأزرق وقال: « أنتم هنا نمر بدون أسماء ». وكان رقمي ٥٢٥ . وسأل: هل معنا أمانات تحفظ في خزانة السجن؟ فقلت: لا شيء غير ما علينا من ملابس. فشخط ونطر قال: « بلاش هزار یا مسجون » ، وأخذ منا ساعات الید أمانات وأثبتها في الدفتر .

واقتادونا إلى غرفة مأمور السجن « القائمقام جودة » فوجدناه رجلا كبير الجسم متجهم الوجه يجلس إلى مكتبه كالأسد الضارى

فى قفص حديقة الحيوان . وتأملنا قليلا. ولما أوقفنا الضابط صفًّا واحداً أمامه صرخ قائلا: «مساجين . زنهار . سلام آل » وكان النَّداء العسكري وقتئذ بالتركية . فقال المأمور : «شوية شوية . لسه بدري عليهم . اتفضل أنت شوف شغلك » فخرج الضابط وانتظر المأمور قليلا حتى اطمأن من وقع أقدام الضابط أنه ابتعد تماماً عن الغرفة . وأمرنا بالجلوس وقال : كل البلد تعرف أنكم ثوار أسوان ونواب الوفد المصرى والمعلومات كلها وصلتني عنكم . ومفتش الداخلية أمرني تلفونيتًا هذا الصباح أن أشتد معكم أنتم بالذات وأعاملكم معاملة المساجين العاديين، مع أنه لا محل لكم هنا فأنتم لم يحكم عليكم ، إنما أنتم معتقلون سياسيون في انتظار المحكمة العسكرية ، والسجن ليس مكانآ للحجز الاحتياطي. ولكن هذه هي الأوامر . ومفروض أنني هنا «المأمور» ولكني في الواقع « العبد المأمور»، أنفذ الأوامر دون مناقشة . وما دمتم هنا فانسوا ما كنتم عليه بالخارج واذكروا فقط أنكم في السجن . والسجن له لوائح يجب أن تتبع وأوامر بجب أن تنفذ ، والمخالفات لها عقوبات بدنية شديدة وقاسية ، أخفها الجلد ، وأشار إلى " وإلى « حبيب » وقال: أنها الاثنان كما تبدوان المدرسان المتعلمان في جامعات إنجلترا ، فلماذا ثرتما على

الإنجليز؟ فتمهلت قليلا وقلت : حقيقة نحن تعلمنا هناك كيف نكره الإنجليز هنا. إنهم هناك ديمقراطيون مهذبون يقدسون الحرية ، ولكنهم هنا أجلاف متغطرسون، يقتلون الحرية. فهزرأسه وقال: ربما، ولكن أرجو أن تكتموا هذا الكلام في أنفسكم وكونوا حريصين . ومع احترامي لأشخاصكم فأنتم هنا مساجين والسجن يعج بالحواسيس. السجانون يتجسسون على الضباط والنزلاء والضباط يتجسسون علمهم وعلى أنا أيضاً ، وأنا أتجسس على الجميع . والأوامر تقضى بمعاملتكم كالمساجين العاديين. ولكنكم رغم هذا ستبقون بملابسكم العادية ، وتنضمون إلى بقية زملائكم المعتقلين وتنامون مثلهم داخل حرم السجن ، وليس في « الزنزانات » ، وتحضرون طابور الصباح وعرض تنفيذ الأحكام ما عدا الشنق، وطبعاً لن تجدوا السجن مثل « ونتر بالاس » أو حتى « بيت سنجر » وستصادفكم أمور تدعو للشكوى ، ولكن اعلموا أن أوامر مفتش الداخلية المشددة بشأنكم أنتم دون غيركم . وها أنتم ترون أنى أخاطر من أجلكم والأمر لله، فتحملوا ولا تصعبوا مهمتي. وسأل: هل معكم نقود أو لكم أقارب في قنا ؟ ولما أجبنا بالنعي قال: إذن سيكون الأكل مشكله ولذلك سنصرف لكم اليوم من تعيين المساجين إلى أن نتدبر الأمر. وهنا عدد من الثوار

معتقلون مثلكم على ذمة التحقيق والمحاكمة وستذهبون إلهم الآن وتتعرفون علهم في الغرفة المخصصة لهم . وصحبنا إلى الغرفة وقدمنا لهُم وتركنًا . فوجدنا غرفة خالية من كل شيء إلا من كليم على الأرض. ومن فها جلوس يتسامرون فرحبوا بنا وسألونا عن حالنا . وعرفنا منهِم الأستاذ «هاشم مهنا» القاضي (ورئيس ديوان الحسبة بعدئذ) والأستاذ الشاب « مصطفى مهنا » المحامى والشيخ « دندراوى » وشقيقه الشيخ «رشيدى» من أعيان « قنا » وثوارها البارزين ، و «حافظ بك الكلح » من أعيان « نجع حمادی » ، و ابن أخيه الطالب بالثانوی ، والشيخ « غزالی » المعلم الإلزامي ، و « عواد » الفلاح الصعيدي. وبعد قليل لحق بنا الشيخ « مصطفى الأقصرى » والشيخ « الحجاجي». وفي موعد الغداء جاءت صوانى علم أطعمة طيبة مطهية لهم ، كانت تأتبهم من أهلهم ، وجاء السجان بطعام السجن لنا . فأقسموا علينا أن نشاركهم الطعام فهو يكفي وزيادة، فقبلنا شاكرين. وعلم أعيان و تجار « قنا» بنزولنا السجن فاعتبرونا ضيوفاً علمهم وأخذوا يرسلون الطعام لنا مع إخواننا .

وقبيل الغروب حضر أحد ضباط السجن ومعه قائمة أخذ يتلو منها أسهاءنا واحداً واحداً للمام علينا، ثم وقفنا صفاً طويلا،

وسار بنا الضابط وحولنا بعض السجانين إلى باب حديدى كبير هو مدخل حرم السجن الذي يبيت فيه المساجين في « زنزاناتهم» ودخلت طوابير المساجين وبعد البام علمهم وتوجه كل منهم إلى « زنزانته » بمرافقة السجان أقفلت أبواب « الزنزانات» . وتسلم الضابط مفاتيحها ثم أغلق باب الحرم وختمه بالشمع الأحمر وحمل المفاتيح معه إلى خزانة السجن. حيث تبقى هناك إلى أن يفتح الحرم في الصباح الثاني. ومن العجيب أن الحرم لا يفتح أثناء الليل مهما حدث فيه . . وكان في داخل هذا الحرم طرقة طويلة تقع «الزنزانات» على جانبيها ، وقد فرشوا فها لكل منا برشاً وكليماً صغيراً وبطانية ، بحيث يضطر الواحد منا أن يضع حذاءه تحت رأسه بدل الوسادة ويكور عليه الجاكته أو العباءة. وبعد صلاة العشاء أخذ الشيخ « غزالي» يتلو ما تيسر من آى الذكر الحكيم بصوت مقبول . ويبدو أن المساجين كانوا محرومين من هذا الترتيل، فما إن ختم السورة حتى ارتقعت الأصوات من داخل « الزنزانات»: «الله لا يحرمنا منك يا فضيلة الشيخ». فانزعج الشيخ ورد عليهم: «الله يخرب بيتكم ويحرمنا منكم. أتريدون أن أبقي مسجوناً معكم » . وأطفئت الأنوار ، وسكتت الأصوات استعداداً للنوم . وبعد قليل سمعت فجأة صوتاً

غاضباً فى الدور الثالث يقول: «انت يا ابن الكلب يا وسطانى سيب الحيط وإلا أكسر دماغائ بكرة ، والله العظم أدبحائ » . وجاء السجان حارس الليل مهرولا يأمر بالسكوت لتمر الليلة على خير .

واقترب من مكانى . فقد كانت الصيحة فى «الزنزانة» العليافوق رأسى . فسألته ما الحبر؟ فقال فى بساطة : «يظهر أن التحتانى بعت حاجة للفوةانى فمسكها الوسطانى» ، ولم أفهم هذا اللغز فعدت أسأله : بعت إيه ؟ وليه ؟ قال : «يبعت سجاير أو أفيون والمسألة كلها بيع وشراء» وشرح لى العملية بكل بساطة كأنها شيء عادى ليس فيه مخالفة القوانين السحن .

وهي أن يصنع المسجون خيطاً من صوف الكليم أو «البرش» ويربط به طاقيته ، ويكون قد اتفق مع من تحته أو فوقه على شراء الشيء أو بيعه ويوضع الشيء في الطاقية ويتحرك الحبل وتصل البضاعة ثم يدفع الثمن بنفس الطريقة. وأحياناً يحس الوسطاني بالعملية فيتربص للحبل ويأخذ الشيء لنفسه، ويحدث الانتقام في اليوم الثاني عند المقاباة والشيء مخبأ في ثنايا «البرش» بحيث لا يظهر عند تفتيش «الزنزانه»، وبعضهم يضع الشيء محيث لا يظهر عند تفتيش «الزنزانه»، وبعضهم يضع الشيء

فى مناطق حساسة من جسمه أو تحت إبطه. والمعاملة بأنصاف الفرنكات الفضية التى يهربها لهم أهلهم بحيل مختلفة. فقلت : إذا كنتم تعرفون كل هذا فلماذا تتركونهم ؟ فقال ببساطة: «لأنهم يدفعون . وهكذا حال السجن من تحت لفوق . واحنا كلنا بناكل عيش . يا عم خلما على الله . إيدك بقى » فقلت ضاحكاً : « يا عم احنا جداد لسه ما اتعلمناش فقلت ضاحكاً : « يا عم احنا جداد لسه ما اتعلمناش الكار وليس لنا أقارب » . قال : « إذن راح تتعبوا ويانا » . وكشف هذا الحديث عن بعض أسرار السجن الذي كتب على أعلى بابه الكبير « تأديب وتهذيب وإصلاح » .

وما كدت أغمض عيني بعد هذا اليوم الطويل الشاق حتى طرق سمعى في «الزنزانة» الأرضية المقابلة صوت اصطدام شيء معدني رنان صلب أصم أعقبته صرخة آدمية مفزعة وقف لها شعر رأسي ثم حشرجة وسكون كصمت القبور. ولم يتحرك حارس الليل. وماذا يستطيع و « الزنزانات » مقفلة وعنبر السجن لا يفتح إلا صباحاً والدنيا ظلام دامس ، والمفاتيح في خزانة المأمور الذي يغط الآن في نومه بين أهله وأولاده. وفي الصباح الباكر دوت صفارات السجن فقمنا وارتدينا ثيابنا وحملنا فراشنا حسب التعليات ووقفنا ننتظر . وسمعنا صرير الباب الحارجي ودخل التعليات ووقفنا ننتظر . وسمعنا صرير الباب الحارجي ودخل

« الباشسجان » وخلفه السجانون وأخذ يفتح « الزنزانات » فيجرى المساجين إلى دورات المياه . وفتح باب «الزنزانة» التي سمعت الصراخ فها ولم يخرج منها أحد. ووقف الرجلعلى بابها كالصنم. واقتربت ونظرت داخلها فرأيت منظراً مفزعاً تقشعر منه الأبدان. نصف جثة مهشمة الرأس لمسجون والمسجون الآخر جالس القرفصاء يحملق في الجثة . وتكشف السر. فالمسجونان استطاعا أن يحدثا ثقباً في أسفل جدار الزانزانة يكفي لحروج شخص واحد ، واقترعا على من يخرج أولا. وخرج الرجل الأول برجليه خشية غدر الثاني، وخشى الثاني أن تفوته الفرصة فحاول أن يسحب الأول للداخل ثم يخرج هو أولاً ، فقاومه مقاومة صامتة عنيفة حتى لا ينبه السجان، ولم يقدر عليه ، فتناول ، الجردل » وضربه على رأسه فقتله، وحاول أن يدخل الجثة فلم يستطع لأنها انحشرت في الثقب.

وهكذا كانت ليلتى الأولى فى السجن. وحضر المأمور والضابط على عجل وأخرجونا من العنبر إلى غرفتنا لتناول الإفطار دون أن نغتسل. وكان الطعام سميًّا زعافاً.

ثم نودى علينا لطابور الصباح ، فخرجنا صفيًّا واحداً إلى جزء من فناء السجن ، فنادى السجان «صابك» . ووقف

في الوسط وأخذنا ندور حوله عدة مرات في تراخ وكسل وهو لا يهتم . وفي الجانب الآخر من الفناء كان المساجين يدورون فى طابور مماثل ولكن كلا منهم يحمل بين يديه كرة حديدية « جلة » كبيرة إمعاناً في التعذيب . وفجأة ظهر أحد الضباط وكنت بالصدفة قريباً من السجان فضربني على قفاى ضربة شديدة بمجموعة المفاتيح فألقاني على الأرض وقال: «ما تمشوا في الطابور كويس . إذتو ياولاد الكلب يا بتوع المظاهرات » واحتملت الضربة صاغراً إلى أن انتهى «صابك » طابور الصباح واسترحنا قليلا على الأرض . وعاد زملاؤنا إلى الغرفة ، أما نحن الثلاثة فقد ساروا بنا إلى مكان تنفيذ الأحكام. وكان وسطها « العروس السوداء » التي يقيد إلمها المحكوم عليه بالجلد كأنه يحتضنها وظهره عار . وإلى جوارها وقف سجان عملاق يمسك «القطة أم سبع ذيول» وهي كرباج ضخم سميك له سبعة فروع في آخر كل منها قطعة حديد أو رصاص ، ويغمسه السجان بين آن وآخر في «جردل» به ماء مالح . وبجوار العروسة وقف طبيب فوق أذنيه سماعة القاب يجس بها نبض المجلود و « تومرجي » يحمل صندوقاً صغيراً به مراهم وقطن وشاش وأربطة لتضميد الجروح . ونودى أولا على طالب الثانوي

وكانت عقوبته عشرين جلدة . وبدأ الضرب. وكل ضربة تخرج بالدم . وتجلُّد الطالب بقدر ما يستطيع واكنه بعد الجلدة الخامسة لم يحتمل العذاب وصرخ وتوالى صراخه . ثم خفت صوته تدريجينًا وانقطع تماماً عند الجلدة العاشرة، ففحصه الطبيب وقرر إيتماف الجلد لأن القلب كاد أن يتوقف ، وأسعفوه ونقاوه إلى مستشفى السجن: ونودى بعده على الفلاح الصعيدى العملاق: وكانت عتموبته ثلاثين جلدة احتملها كلها دون أن يهمس بحرف أو تختلج فيه عضلة رغم أن ظهره تمزق وتناثر لحمه . فلما أسعفوه بالضهادات قام من تلقاء نفسه ومر علينا وابتسم وقال: الحمد لله على كده . أنا كنت فاكر فها دم » ، أى إعدام . وسارت الحال على هذا المنوال ثلاثة آيام ثم استدعينا لحضور جلد مسجون ، لحظ الطبيب في عينه احمراراً زائداً و بفحصه وجد قطعة أفيون مخبأة تحت الجفن.

وفى عصر اليوم الرابع دعانا المأمور (أنا ) و ( حبيب ) فقط إلى مكتبه وخرجنا معه واخترقنا حديقة صغيرة إلى قيلا : هى مسكنه الحاص الملحق بالسجن. وهناك استقبلنا استقبالا كريماً ورحب بنا وأحضر الشاى والبسكويت والحلوى والسجاير . ثم أحضر لنا أوامر وتعلمات من مفتش الداخلية ومفتش عام

السجون بالإنجليزية ورجانا ترجمها. ثم عدنا إلى السجن. وتكررت هذه العملية عدة مرات . ونسيت أنه بعد أن ضربني السجان بالمفاتيح وعدنا إلى غرفتنا سألته : ما دمت أنت مسلماً ونحن مسلمين كذلك . فلماذا تشتمنا وتقول المظاهرات الإسلامية؟ فقال : لا مؤاخذه أنا شديد الأسف والسجن كله جواسيس ، وأخشى أن يتهمني الضابط بالتساهل معكم والكلام يصل إلى الجهات العليا خارج السجن وتعليات مفتش الداخلية تقضي إساءة معاملتكم دون سائر المساجين . وذكرني هذا بكلام مأمور السجن .

وحدث ونحن بمنزل المأمور أن طلب منا ترجمة برقية وردت صباحاً تقول: إن الأميرالاى « لوكاس » مفتش عام سجون الوجه القبلى سيزور السجن بعد يومين لاستعراض المسجونين السياسيين. وما سمع المأمور هذا حتى استعاذ بالله من شر هذه الزيارة لأن الرجل شرس حاد الطبع سريع الغضب. ورجانا ألا نستفزه بكلمة أو إشارة ولا نرد أبداً على ما يقول ، وربنا يجيب العواقب سليمة . وأخذنا ننتظر هذا اليوم المشؤوم وربنا يجيب العواقب سليمة . وأخذنا ننتظر هذا اليوم المشؤوم وعدم الشكوى أو الرد عليه بما يغضبه .

وفي اليوم المعهود خرجنا نحن المعتقلين السياسيين إلى حوش السجن ووقفنا في نصف دائرة وحولنا الضباط والسجانون. أما المأمور ونائبه فكانا أمام الباب الرئيسي يستقبلان « جناب المفتش العام ». ودخل علينا الرجل بلباسه العسكرى وطربوشه الأحمر ومعه عصا من الحيزران ذي العقل المدببة يهزها يميناً ويساراً ، كأنه يتحفز المضرب ، ومن خلفه سرية من جنود « الحوركا » الهنود البدائيين يحمل كل منهم بندقية ركبت فيها السونكي ، ووقفوا خلفنا كالماثيل والبنادق في ظهورنا . وتفرست فيه فإذا هو نفس المدرس « المستر اوكاس » مدرس الجغرافيا بالمدرسة الحديوية . الذي كان يعاملني بمنهي اللطف والحنو ، فاطمأنت نفسي قليلا .

واحداً واحداً وأخذ يقذف من فه سيلا من أقذع الشتائم ويسب واحداً واحداً وأخذ يقذف من فه سيلا من أقذع الشتائم ويسب الثوار المصريين الناكرين لجميل بريطانيا على مصر ، بريطانيا التي أصلحت البلاد ورقما ومدنتها وحمتها من الألمان والطليان كما حمتها من الأتراك من قبل . وأخذ يسأل كلا منا عن اسمه وعمله . وبدأ بالصعيدى العملاق وقال : «أنت حمار بهم لا تعرف شيئاً . اخرج بره امشى » . واتجه إلى المشايخ وقال :

اأَنتُم رخرين بهائم . أطيان كتير وفلوس كتير لكن مخ مفيش الحق على اللورد كرومر اللي كان يدافع عن الفلاح ويحميه من ظلم الباشوات » . ثم قال للمحامين : « أنتم بغبغانات كلام فارغ كتير . خطب وهتافات . كالرم . كالرم . بريطانيا لا تخرج بالكلام والخطبوالهتاف والمظاهرات ». ثم أشار إلى بالعصا فقلت: أنا سعيد جداً «لوكاس بك» لتشريفك اليوم . أنا «مظهر سعيد» تلميذك في الجغرافيا في المدرسة الجديوية وفي الكورة والجمباز . فنظر إلى بطرف عينه ، وقال : « ودلوقت بتشتغل إيه ؟ » قات : مدرس . فرفع عصاه وضربنی علی وجهی ضربتین قاسیتین أسالا الدم من صدغي ووجهي ، وفقدت صوابي وكدت أهجم عليه ولكن «حبيب» تصدى لى وحسناً فعل ، فقد أحست بالسونكى يغرسه الجندى « الجوركي » الواقف ورائى بين ضاوعي فوقفت ساكناً ورفعت يدى إلى أعلى علامة الاستسلام . وصاح ر لوكاس ، غاضباً هادراً كالثور الجامح : « أنتم المدرسين أنتم طاعون البلد . تسمموا أفكار التلاميذ والأعيان والفلاحين الحمير يعملوا مظاهرات وتخريب ، وتعلموا الفلاحين والعمال العصيان والثورة، أنتم تستاهلوا ضرب الرصاص من غير رحمة ». ويبدو أن الغضب أفقده صوابه وازداد احمرار وجهه وأذنيه ، فأدار ظهره وانصرف والمأمور وجنود ﴿ الجوركا ﴾ في أثره دون أن يتم دورة الأسئلة . وحضر الطبيب وضمد جراحي ونقلرني إلى غرفة الجلوس . وبعد أسبوع حضرت انحكمة العسكرية : وأفردوا لها قاعة فسيحة في السجن ، وضعت فها منضدة كبيرة طويلة وعدة كراسي حولها وأمامها ثلاثة كراسي . ودعينا نحن الثلاثة فقط: «أنا» و «حبيب» و «مصطفى قدرى» – للمثول أمامها. وفي طريقنا إلمها وجدنا عدداً من أهل أسوان جلوساً ووقوفاً في الحديقة خارج غرفة المحكمة ، وفهم ناظر المدرسة وسكرتيرها . وألقينا التحية فلم يرد أحد فأدركنا أنهم شهود إثبات جندهم مفتش الداخلية ضدنا . ودخلنا الغرفة فوجدنا حول المنضدة هيئة المحكمة برئاسة «بريجادير إنجليزي» وعضوية « قائمقام هندی » و « ضابطین اِنجلیزیین » آخرین ، والی جانب المنضدة «يوزباشي مصري » يقوم بالترجمة . وقبل بدء المحاكمة استأذن الضابط المترجم « اليوزباشي حسن حسني الزيدي – الفريق الزيدى فيها بعد » رئيس المحكمة أن ينتحى بنا جانباً ليشرح لنا قانون المحكمة العسكرية الإنجليزية . وهنا تمت المسرحية الرابعة البالغة الخطورة التي قام فها «الزيدي» بدور المؤلف والمخرج وأداه بكل شجاعة وجرأة وتضحية ووطنية صادقة . فقد فتح

الكتاب فعلا وتطلع إلينا كأنه يقرأ ويترجم . وقال في صوت خافت: «أنا وطنى مثلكم ما تخافوش . وأنت يا "مظهر "أنا صديق والدك . لقد رأيتم في المخارج أشخاصاً تعرفوهم في أسوان أحضرهم المدير بأمر مفتش الداخلية ليشهدوا ضدكم » . ورسم لنا خطة الدفاع وطريقة الكلام والإجابة وناشدنا أن ننفذها بحذافيرها كما رسمها . وقد كان . وبفضل الله و «الزيدي » نجونا من الموت أو على الأقل السجن أو الجلد . وعاد بنا وأوقفنا أمام المنضدة .

أ ونادانا رئيس المحكمة واحداً واحداً بأسمائنا فأجبنا باحترام وقال : أقسموا أشهد بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ، ولا شيء غير الحق . وأقسمنا ، فأمرنا بالجلوس على الكراسي المعدة لنا في مواجهته . وقال : أنتم الثلاثة . فلان وفلان ، وفلان ، وفلان ، أما الرابع فلان فقد سقطت عنه الدعوى لوفاته ، متهمون بكذا وكذا. وتلا نفس الاتهامات الواردة بحكم المجلس العسكرى السابق دون ذكر الأحكام . وتمهل قليلا ثم قال : أنتم تحاكمون أمام محكمة فيل بعكرية وفق القانون الإنجليزي الذي اطلعتم عليه منذ قليل ، عسكرية وفق القانون الإنجليزي الذي اطلعتم عليه منذ قليل ، فهل لكم اعتراض على هيئة المحكمة ؟ فانبريت بسرعة . حسب تعليات «الزيدي» وقلت : ياسعادة «الجنرال الرئيس» إنه تعليات «الزيدي» وقلت : ياسعادة «الجنرال الرئيس» إنه

يسعدنا ويشرفنا نحن الذين درسنا في جامعة "كمبردج " أن نقف أمام قاضي إنجليزى وقضاة بريطانيين عرفوا بالعدالة والإنسانية والتمسك بروح القانون وليس بحرفيته . فابتسم وقال : إن هذه التهم التي تشير إليها التقارير: مظاهرات عدائية، تعطيل لأعمال الحكومة . تخريب . تقارير وشهود كلها تدينكم ، فهل أنتم مذنبون أم غير مذنبين . فقلنا معاً : غير مذنبين . وعدت فقلت يسمح لى سعادة « الجنرال » بكلمة : إن هذه التقارير المختلقة صادرة عن مدير المديرية والبوليس والمدير كاذب جبان ، وكانت بيننا وبينه أمور شخصية دفعته للنكاية بنا . وهناك سر أخجل أن أبوح به علناً ، أقوله للرئيس في أذنه إذا سمح. فقال : بل قل المحكمة كل ما تريد فليس هنا أسرار . فقلت : إن المدير له بنتان فأراد أن يغرينا بزواجهما . «أنا » و «حبيب »، وهما لا تجدان في أسوان من هم أفضل منا شباباً وثقافة ومركزاً . غاعتذرنا بطبيعة الحال لأن «حبيب» خطيب شقية و«أنا» خطيبتي تنتظرني بالقاهرة . ومن ذلك الوقت تغيرت معاملته لنا فقاطعنا وسلط البوليس وراءنا لمضايقتنا ، بعد أن كان يدعونا بين آن وآخر لتناول الشاى . ولو حضر هنا أمام المحكمة الموقرة لفضحت لكم كذبه ، أما البوليس فمعذور لأنه مأمور

وعليه أن يلفق ويكذب ويزور كما يأمره المدير . فتجهم وجهه وظهر الغضب عليه لأن القضاة الإنجليز لا يكرهون شيئاً أكثر من النقائص الحلقية ، كما لمست بنفسي أثناء دراستي بإنجالرافيما بعد . ثم قال : ما علينا . فما الذي حدث إذن في أسوان ؟

فقلت: أما وقد أقسمنا اليمين أمام المحكمة الموةرة . فبالنيابة عن زملائى أقرر الحقيقة كاملة تحت مسئولتي وأنرك لضهائركم الحية وعدالتكم المعروفة تقدير الظررف وااللاسات . ونحن قابلون مطيعون للحكم كيفما كان .

فارتاح الرئيس على كرسيه وابتسم، وقال: استمر. فقات: حقيقة الأمر أن الشعب كله خرج في مظاهرة سلمية لإظهار شعوره نحى قضية بلاده العادلة. وهذا أسلوب لإعلان الرأى العام الحر، وقد شاهدنا الكثير من هذا في حديقة «هايدبارك» «بلندن» بل إننا شاهدنا ملاحدة وفوضويين يعلنون آراءهم المتطرنة في حرية مطلقة، وأشخاصاً يتناولون الأسرة المالكة والكنيسة والبرلمان والحكومة بنقد لاذع وبذيء أحياناً. والجمهور يسمع في هدوء والبوليس لا يتعرض لأحد، لأن القانون الإنجليزي يحمى حرية الرأى ولا يعاقب عليه. فردياً أو جماعياً مهماكان متطرفاً حرية الرأى ولا يعاقب على استخدام العنف والإكراه والوسائل ومنحرفاً، وإنما يعاقب على استخدام العنف والإكراه والوسائل

غير المشروعة فى تنفيذه . ولم يحدث أى شيء من هذا فى أسوان .

وقاطعنى الضابط الهندى قائلا: أنتم كما يقول التقرير لم تشتركوا فى مظاهرة فقط ولكنكم دبرتم وأشرفتم وقدتم وحملتم الطلبة والموظفين والأهالى على الاشتراك فها.

فأجبت في هدوء وابتسام موجهاً كلامى للرئيس: إن المظاهرة إذا لم تكن لها قيادة محترمة مطاعة يحتمل جداً أن تضم بعض المتحمسين غير المسئولين أو حتى الغوغاء الذين لم يعتادوا النظام، وقد خشينا من هذا وحسبنا حسابه. ولما كنا مدرسين لنا مكانة مرموقة وكلمة مسموعة عند الطلاب وأواياء أمورهم نفتد طلبوا منا أن نقوم بمهمة الإرشاد والقيادة. وقد كلفنا الضابط فعلا بالقبض على بعض الغوغاء الذين أرادوا اقتحام محطة السكة الحديد وتخريب القطار وقطع أسلاك التلغراف والتليفون.

وتدخل «حبيب» وقال: وأحب أن تعرف المحكمة الموقرة أننا عثرنا بالفيلا التي كان يملكها الجاسوس الألماني الخطير «فريتزرفورل» واستأجرناها من الحراسة البريطانية على أملاك رعايا الأعداء، على جهاز لاسلكي وشفرة حربية سرية ؛ وسلمتها للحارس القضائي، وكيل البنك الأهلي بأسوان.

ووصلنا خطاب شكر وتقدير من القيادة العسكرية العليا . وقد حافظنا على الضباط الإنجليز وأسرهم في فندق «كتراكت» وأجبنا كل طلباتهم. وأكرمناهم كل الإكرام. وكذلك مع « برنارد باشا » المكرتير المالي لحكومة السودان ومرافقيه ، ويسرنا لهم العودة للسودان في أمان وسلام . أما عن المهندسين والموظفين الإنجليز بمستعمرة الخزان فقد خشينا علهم من تهجم بعض الغوغاء الذين لا سلطان لنا عليهم هناك فحرسناهم وأجبنا كل طلباتهم . وقد سجل الضباط شكرهم في دفتر الفندق فأرجوأن تطلبوه لتطلعوا عليه . ودون الرئيس بعض ملاحظات على ورق أمامه . وتسلمت طرف الحيط من «حبيب» وقلت : إذا كانت المحكمة الموقرة قد اطلعت على تقارير كاذبة مزيفة ، فهناك تقارير صادقة كتما الضباط الإنجليز الشرفاء وعلى رأسهم «برنارد باشا» نرجو الأطلاع علمها لتتأكدوا أن هذه الدعوى كيديه باطاة. فابتسم الرئيس وقال : لقد سلمني «أوين باشا» تقرير «برنارد باشا » عنكم واطلعت عليه وهذا هو وسلمه إلى الضابط الهندى الذي هز رأسه وقال في عناد : ومع ذلك فلا بد من سماع الشهود . وجاءت لحظة المسرحية ، فرفعت أصبعي للرئيس وقلت : نستأذن المحكمة في استراحة قصيرة نودي فها فرض الصلاة

وقد حان موعدها : وأذن الرئيس بذلك . فوقفنا قرب الباب ووقف الشيخ «مصطفى » أمامنا ورفع يديه للسهاء وقال: بصوت عال يسمعه من في الحارج: ﴿ أَنَّمَ يَا شَهُودَ يَالَلَي بَرُهُ اسْمَعُوا . والله العظيم ثلاثاً لوحد منكم شهد ضدنا أو قال إنه سمعنا أو شافنا لا بد نجيب رجله؛ ونثبت أنه اشترك معنا بالباع والدراع وأنه كان في وسط المظاهرة . وتدخلوا السيجن معانا » . وآخذنا نصلي ركعتين وفي كل ركعة. يكرر الشيخ هذا التحذير. وكان الضابط الهندى لا يعرف صلاة اللسلمين فسأل الرئيس : ماذا يقولون ؟ فرد عليه : إنهم يتلون آيات القرآن كتاب المسلمين المقدس . وتمت مسرحية الصلاة فعدنا وجلسنا أمام المحكمة . وتداول الرئيس مع العضوين الآخرين وقال : حسناً، استدعوا الشهود . فدخل جماعة مهم وبسؤالهم أخذ كل مهم يجيب بسرعة وكأنه يود أن يطير ويهرب بعيداً عن المكان: أنا لم أر ولم أسمع . أنا كنت بعيداً عن المظاهرة . أناكنت بالبیت . أنا كنت مریض . أنا كنت خارج أسوان . وطبیعی أنهم سمعوا التهديد وهم خارج غرفة المحكمة . وبعد سماع عدة شهود والبقية ما زالت تنتظر بالحارج ضاق الرئيس ذرعاً وتملكه الغضب وضرب المنضة بيده وقال : شيء عجيب ! هذا المدير

مجنون أو إنسان كاذب شرير . لماذا أحضر كل هؤلاء كشهود إثبات وهم فى الواقع شهود ننى . اخرجوا جميعاً عليكم اللعنة . وعلى كل حال أنا مكتف تماماً بتقرير « برنارد باشا » ولا أريد أن أسمع شيئاً آخر . وأشار إلينا وقال : انصرفوا أنتم وسنبلغكم الحكم فيما بعد ؛ فشكرنا المحكمة على سعة صدرها وعدالة حكمها المنتظر . وعدنا إلى غرفة جلوسنا بالسجن ، وبصرنا زملاءنا المحامين المصريين المعتقلين بأسلوب المحاكمة ونظام المحكمة . وأجمع الكل على أن طرد رئيس المحكمة لبقية الشهود علامة طيبة وفال خير . وعدنا إلى حياة السجن الروتينية كما كنا .

وذات يوم استدعانا مأمور السيجن نحن الثلاثة إلى مكتبه ودخلنا فوجدناه غاضباً أشد الغضب وفي يده خطاب يقرؤه بإمان . ولما رآنا انفجر يقول : «الراجل مفتش الداخلية ده وحش مجنون بينكم وبينه إيه . أنتم قتلتم أبوه وبينكم وبينه تار بايت » اسمعوا أمر جنايه : بما أن المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها بالبراءة في قضية فلان وفلان وفلان ، فيخلي سبيل الشيخ «مصطفى قديس » فوراً ويفرج عنه وتسلم له تذكرة سفر بالدرجة الثالثة بالسكة الحديد ويرحل إلى أسوان مباشرة . أما المتهمان الآخران فلان وفلان فياحين محاكمتها أمام السلطة المحلية .

وعلى كل حال مبروك يا شيخ «مصطفى » وأرجو بمجرد وصولك أسوان أن تزور النيلا وتطمئن الجماعة هذاك وتطلب منهم فورأ إرسال رسول ومعه طاقم ملابس جديدة وغيار لكل منهما ، وكان هذا ممنوعاً منذ دخولكم السجن بأمر مفتش الداخلية : أما النقود فممنوعة بناياً داخل السجن . وهذه هي تذكرة السفر ويمكنك آن تزور بقية زبلائك للوداع . أما أنتها من الآن فلسما مساجين ولا معتقلين وإنما ضيوف إلى أن يأذن الله بالفرج. ولا يملك مفتش الداخلية ولا من هو أكبر منه أن يحاكمكم ورة أخرى بعد حكم المحكمة العسكرية . وستتغير المعاملة من اليوم وأنا المسئول . فلكما أن تقضيا الوقت مع زملائكم أو في الحديقة أو في مكتبي ، وتتناولون الطعام كالمعتاد . أما المبيت فسيكون في مستشفى السجن . وقد أعددنا لكما غرفة خاصة مريحة . وذهبنا مع الشيخ «مصطفى » إلى غرفة جلوس الزملاء وأعلنا خبر الإفراج عن «مصطفى» ققابلوه بالعناق والتقبيل ، وطال عناق الأستاذ « مصطفى » المحامي لسميه . فارتجل « الشيخ الأقصرى » على البديهة هذين البيتين .

ضاقت علينا حجرة بالسجن ليس بها صفا ومن العجائب مصطفى فيها يعانق مصطفى فضحكنا وودعنا الشيخ ورحل .

وبعد تناول العشاء ذهب زملاؤنا إلى عنبر السجن للمبيت كالمعتاد وذهبنا نحن إلى مستشفي السجن فوجدنا غرفة نظيفة مريحة ذات سريرين وبها حمام معد بالصابون والبشاكير والماء الساخن وتمورجي ساهر مكلف بخدمتنا، فهرعنا إلى الحمام لنزيل ما تراكم علينا من أوساخ طوال مدة السجن، وصليت ركعتين لله شكراً على إنقاذى من حمام السجن والحلاق. فقد كان حمام السجن به عدد من الأدشاش المكشوفة للعيان دون ساتر، فيخلع المساجين ملابسهم ويدخلون عرايا دفعة دفعة تحت نظر السجانين ويقفون تحت أدشاش الماء البارد كما ولدتهم أمهاتهم ويعطهم السجان قطعة صابون واحدة للجميع فيتخاطفونها وينثرون الماء هنا وهناك ويتهارشون في أتم سرور وصخب كالأطفال ، وينسون متاعب السجن ولو لبضع دقائق . وكان من المستحيل أن أجاريهم ، فلم أدخل الحمام طيلة أيام السجن وكنت أكتفي بغسل رأسي وذراعيّ ورجليّ من حنفية غسيل الأيدي . ولم أكن أستطيع استعمال المرحاض البلدي والجلوس القرفصاء إلا بمشقة ولذلك لم أكن أقربه إلا مرة كل ثلاثة أو أربعة أيام ، وقد ألفت الإمساك المزمن وآلام المغص . أما

الحلاق فكان يجز شعر الرأس كما تجز الحرفان بماكينة الصفر «نمرة زيرو» وتصير الرأس «زلطة» وينقل الماكنة من رأس إلى رأس بوسخها وعبلها . فامتنعت عنه وطال شعر رأسي حتى صرت كالناسك المتعبد في مغارة الجبل، ولم يكن شعر ذقني قد طال بعد لصغر سنى والحمد لله . ونمت ليات هادئة فريدة حلمت فيها بأهلى في أسوان ووالدى بالقاهرة .

وفي ظهراليوم التالى دعينا لغرفة المأمور فوجدنا «طه كحالة» ومعه لكل منا طقم ملابس داخلية! وخارجية كامل ، واكنهم مرة أخرى نسوا الطربوش والحذاء . وتركنا المأمور معاً وخرج . وبعهد تناول التحيات والسؤال عن أسرته وأسرتنا والإخوان والاطمئنان علهم جميعاً أخبرنا أن جميع أهل أسوان والجزيرة علموا بالخبر الذي استشرى كالنار أثر وصول الشيخ «مصطفى» وهم يدعون لنا بالخير وينتظرون عودتنا بفارغ الصبر . أما المدير الجبان فهو ملازم منزله، وقد جعله شعوره بالحجل والهزيمة ــ بعد أن طردت المحكمة بقية الشهود \_ يحتجب ولا يرى وجهه للناس الشامتين فيه. وثركناه برهه لتغيير الملابس. وعدنا فسلمنا له ملابسنا القديمة ، ووعد بالعودة بعد أسبوع وأحسسنا أننا صرنا آدميين مرة أخرى .

وبعد يومين دعينا إلى مكتب المأمور مزة أخرى، فوجدنا على مكتبه رجلا وقوراً لم ذره من قبل ، وإلى يمينه ضابط بوليس مصري وإلى يساره كاتب أمامه دفتر مفتوح . وبعد التحية قدمنا إليه المأمور وعرفنا أنه رئيس نيابة قنا . وقال الرجل: أهلا وسهلا بالأساتذة الثوار الوطنيين نواب « سعد باشا » و « الوفد المصرى ». تفضلوا بالجلوس فلي معكم كالمتان . ونظر في ورق أمامه وقال : أنا مش عارف إيه اللي بينكم وبين مفتش الداخلية . الراجل المجنون ده له تصرفات غريبة غير قانونية وعامل دكتاتور في البلد ولا أحد يستطيع أن يةف في وجهه أو يصده ». وقال للمأهور: « أنت فاكر الأمر الذي أصدره بأن كل مصرى في أي مكان مهما كانت مكانته إذا مرعليه ضابط إنجليزى بأى رتبة عليه أن يقف ويؤدى التحية العسكرية . وفاكر أخينا القاضي كان جالس في المقهى ومر عليه ضابط إنجليزي مجرد ملازم، وكان يقرأ الجرنال فلم يره ، فعاد الضابط ومعه جنود مسلحين قبضوا عليه وأهانوه وأوسعوه ضرباً . وأنت يا حضرة اليوزباشي صدر لكم أمر بالوقوف والسلام باحترام واحتشام لأى ضابط إنجليزى واو كان أقل منكم رتبة ، وناقص يأمروا بالوةوف للعساكر كمان . وهكذا انقلبت الأوضاع » .

وقد عرف هذا الرجل المجنون أن المحكمة العسكرية برأتكم وليس له سلطان عليها فاستغل سلطته فى الحكومة المصرية وطلب إحالتكم إلى النيابة للتحقيق معكم من جديد وإحالتكم إلى محكمة الجنايات المصرية مخالفاً بذلك القانون . واكنى أعرف كيف أرد عليه وأوقفه عند حده بالقانون مهما كانت النتيجة ، افتح المحضر ياحضرة الكاتب واكتب :

إنه في الساعة ... من يوم... الموافق . . . حضر أمامنا نحن رئيس نيابة قنا بسجن قنا بناء على طلبنا الأستاذان ... و ... للتحقيق معهما في اللهم الموجهة إلهما من جناب «المستر ماكنوتن» مفتش الداخلية ، توطئة لإحالتهما لمحكمة الجنانات ، بناء على أمره المذكور بخطابه رقم ... بتاريخ ... وبما أن هذا الطلب غير قانوني ومرفوض شكلا وموضوعاً، لأن المحكمة العسكرية سبق أن نظرت هذه الدعوى وحاكمت الأستاذين، على نفس الهم المذكورة في الخطاب وأصدرت حكمها بالبراءة ، وحكمها مهاتى واجب التنفيذ وغير قابل للاستئناف أو النقض أو أى وسيلة من وسائل الطعن ، ولا يجوز للمحاكم المصرية أن تعيد النظر في أحكام المحاكم العسكرية ، فبناء على المواد . . من قوانين . . . نقرر تحت مسئوليتنا أن الأستاذين المذكورين ...

لم يرتكبا أية جريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة) يعاقب عليها القانون الجنائى المصرى . ولهذا نأمر بحفظ الدعوى نهائياً والإفراج عنهما فوراً ما لم تكن هناك أوامر من سلطات أخرى حكومية . . .

وقال للمأمور: أنا عارف أنك لا تستطيع الإفراج عنهما اللا بأمر مفتش الداخلية وأنت معذور واكن على كل حال أديت واجبى وسأرفع القرار للنائب العام ليتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذ أمر النيابة . وأنها تستطيعان أن تقاضيا مفتش الداخلية إذا لم يفرج عنكما بمجرد تسلمه قرار النيابة وتطالبان بالتعويض والأضرار ، ولكن أنصحكما بالهدوء والتريث وإلا دبر لكما تهمة أخرى . وحيانا فشكرناه وحمدنا له روح العدالة والوطنية ، وانصرف .

## ۲۰ أغسطس ١٩١٩

وشاء القدر الرحيم في صباح يوم ٢٠ أغسطس ١٩١٩، وهو بالمصادفة يوم عيد ميلادى ، أن استدعانا المأمور إلى مكتبه وبلغنا فى سرور بالغ أمر الإفراج عنا وترك السجن فورأ والسفر إلى أسوان رأسًا بالقطار بتذاكر الدرجة الثالثة لأن مُفتش الداخلية يريد إذلالنا حتى في آخر لحظة. وبالطبع لم تكن معنا نقود لنركب الدرجة الثانية على الأقل وندفع الفرق. فشكرناه وذهبنا نودع زملاءنا وعدنا إلى المكتب فوجدنا ضابط بوليس مصري وشرطيين مكلفين بمرافقتنا إلى المحطة والانتظار حتى يقوم القطار منعيًا لاختلاطنا بالأهالي. ولكن اتضح أن ناظر محطة «قنا» رآنا وعرفنا فأبرقإلى ناظر محطة «الأقصر» وهذا بدوره إلى ناظر محطة. «أسوان» وانتشر الخبر في المدينة وكان لذلك أثر كبير في استعدادهم لاستقبالنا .

وهناك فى الدرجة الثالثة تطلع الركاب فى دهشة لشعورنا الطويلة وطرابيشنا وأحذيتنا القذرة التى لا تتفق مع ملابسنا الخارجية الأنيقة ، وحاروا فى أمر ركوبنا الدرجة الثالثة

وازدادت حيرتهم عند ما سلم علينا ضابط البوليس عند تحرك القطار . وانتحينا ناحية في مؤخرة العربة بعيدين عن الإنظار المتطفلة . ونزلنا محطة «الأقصر» حيث يتعين الانتظار بضع ساعات لنركب القطار الصغير إلى «أسوان» . وهناك على الرصيف وجدنا في انتظارنا (۱.ن) مأمور بوليس «الأقصر» ومعه ضابط آخر .

فتقدم منا وحيانا وقال: أهلا وسهلا بثوار أسوان الوطنيين. أنتم ضيوفنا إلى أن يقوم القطار. فقلت ممازحاً . لعلها ليست ضيافة ولكنه أمر بعدم نزولنا المدينة والاختلاط بالأهالي . فقال وهو يتكلف الضحك: إنها ضيافة على كل حال لم يكن لها ضرورة . فالكل هنا يعرفونكما ويتتبعون أخباركما ولاينسون يوم ١٣ يونية . وقد عرفوا موعد وصولكم من ناظر المحطة الذي لا تبتل في فحه فولة ، ونحن لا نريد مظاهرات هنا. ووصل الحبر طبعاً إلى «أسوان» ، وأخشى أن يعدوا لكما مظاهرة كبرى فتعودان إلينا، فقال: «حبيب»: وهل يايق أن ننزل « أسوان » ونقود المظاهرة ونحن بهذا الشكل القذر كما ترى . أقل ما يجب الآن حلاقة الرأس ومسح الحذاء وكي الطربوش. فقال المأمور: على العين والرأس كل الطابات مجابة. فقلت: لكن ليس معنا نقود ؟ فقال : هذا من واجب الضيافة . وذهب بنا إلى صالون حلاق أمام المحطة وجاء ماسح الأحذية وأرسلت الطرابيش للمكوجي . ورفض كل من الحلاق وماسح الأحذية والمكوجي أن يتقاضوا أي أجر على خدماتهم وأصروا على رفض ما قدمه المأمور . فقال : أرأيتم كيف يعرفكم الناس هنا ويقدرونكم ؟

تم اصطحبنا إلى مقهى مجاور للمحطة واختار مكانـًا منعزلا و بعد الشاى والقهوة والسجاير بدأنا نتبسط في الحديث ، فقال : « أنا والله محتار في أمركم . أنتم لغز لا بد وراءه سر . شبان أذكياء متعلمون فى مصر وإنجلترا ومن أسرات طيبة وأمامكم مستقبل زاهر يبشر بكل نجاح ، تركتم أسركم ومجالكم الفسيح في القاهرة وجئتم إلى منفي أسوان بمحض اختياركم، علشان إيه كل ده. علشان وظيفة في مدرسة حرة فقيرة ومرتب صغير تصرفون أضعافه في الفيلا. مش معقول. أنتم ساكنين في فيلا فخمة وعايشين أحسن من المدير ذاته وكل يوم عزائم وولائم كما بلغنا . أمال جئتم ليهولماذا اختاركم سعد باشا نواباً عن الوفد وترك الأعيان والتجار، بس علشان تعملوا حكام لمدة أسبوعين وتعملوا مظاهرة وتقلبوا الدنيا . مش معقول شغل مجانين واعب عيال،

والنتيجة إيه ، حبس واعتقال وإعدام لولا تلخل القدر في آخر لحظة كسبتم إيه ولا "البلد كسبت إيه . كل البلد من القاهرة وبحرى وقبلي كسبت إيه من الثورة غير السجن والاعتقال والنغي والإعدام والخراب والدمار والموت. ورخرى فشلت كما فشلت ثورة عرابى من قبل. لعب عيال وعبط. عمل مجانين يلعبوا بالنار » . وسكت وهو يلهث فانتهزت فرصة سكوته ، وقلت : أنت تتكلم بلسان مفتش الداخلية تماماً كأنك إنجليزي ولست مصرياً . وأنت معذور لأنك لست مأموراً كما نتوهم وإنما أنت العبد المأمور . نحن كما تقول ثوار وطنيون ونواب عن زعيم الأمة « سعد باشا زغلول » اختارنا دون أعيان وتجار أسوان لأننا أرقى تعليمًا وأوسع ثقافة منهم ومنك، واحتملنا السجن والاعتقال [ فى صبر وواجهنا حكم الإعدام فى هدوء .. فيجب أن تتحفظ في كلامك معنا وتحسن اختيار ألفاظك. وإذا كنا ضيوفك كما قلت فليس من اللياقة أن تشتم ضيوفك. فتصنع الابتسام وقال : « أنا والله قلبي عليكم ولا أريد أن تتحملوا التجربة القاسية مرة أخرى . كيف غاب عنكم أن الإنجليز حكام البلد وأسيادها ونحن عبيدهم ولن يخرجوا أبداً ، وهم أقوياء ونحن ضعاف » فقاطعه : «حبيب» ، قائلا : هل كان عرابي

بجيشه الصغير الضعيف يعتقد أنه يستطيع أن يهزم الإمبراطورية البريطانية بأسطولها الجبار وجيشها الجرار ؟ وهل كان الشاب «مصطفى كامل » بجهده الفردى ، ولسانه وقلمه : يعتقد أنه أقوى من إنجلترا ؟ وهل الشيخ المسن «سعد زغلول » يعتقد أنه بالشعب الأعزل يطرد الإنجليز من مصر ؟كلا يا حضرة المأمور المصرى الجنسية والمولد الإنجليزي النزعةوالأفكار! المسألة ليست قوة مادية ، وإنما هي إيمان بالله والوطن وثقة بالنفس وتضحية في أداء الواجب وفداء من أجل تحرير البلاد. وإذا كانت ثورة عرابي قد فشلت بسبب خيانة «الحديو » التركي « وسلطان باشا » الإقطاعي و«خنفس» الضابط المصرى وبعض مشايخ العربان الأفاقين ، وقد تفشل هذه الثورة بسبب نزعة الغرب الصليبية ضد الإسلام والعروبة ، فلا بد أن يأتى يوم يهي الله فيه لمصر جيلا جديداً من الثوار الأحرار يحررون مصر من الاحتلال والاستعمار كما فعل « أحمس » و « صلاح الدين » ويطهرون البلاد من الفساد والإفساد، وإن ربك بالمرصاد. فهز المأمور رأسه وقال : «لكم دينكم ولى دين ، وأنا مبدئي ، لا تعاند من إذا قال فعل . ومن يجارى الإنجليز يأكل سمن وعسل ويقبض ذهب، ومن يعاند يشرب خل ويأكل بصل وياخد فوق دماغه.

وأذا والله قلبي عليكم وهذه مجرد نصيحة على كل حال». فقلت: هناك حكمة قديمة لعلها صينية تقول: إن الشيء الذي نعطيه دائمًا ونأخذه أحيانًا ولا نعمل به أبداً هو النصيحة .وخاصة إذا كانت مثل نصيحتك. وشكراً لك على كل حال ، ولكن لا تنس أننا تلاميذ «جمال الدين الأفغاني » و « الأمام محمد عبده » وزملاء الشاب « مصطفى كامل » ونواب الشيخ « سعد زغلول » بل نحن أكثر تعليه ًا وأوسع ثقافة وأحدث عصراً ، وربما عند ما نكبر نعمل أكثر وأكثر ، وتكون أنت أكبر وأكبر بفضل الإنجليز . وكنى الله المؤمنين القتال . وانتهى الحديث عند هذا الحد حتى لا يسمع الرجل أكثر مما سمع . وقد ألتزم الرجل مبدأه فظل يرقى في كنف الإنجليز حتى صار في آخر الأمر باشا ومديراً لإحدى مديريات الوجه البحرى الكبيرة ، وأغفل التاريخ ذكره فى جملة من أغفل ، والله غفور رحيم .

وحان موعد قيام القطار إلى «أسوان» فودعنا المأمور، وشد الضابط الآخر الذي لم يشترك في الحديث واكنه كان ينصت باهمام بالغ وعلامات التأثر تبدو على وجهه بين حين وآخر، على أيدينا مراراً ونظرات الإعجاب تتجلى في عينيه. وبعد أن تحرك القطار وسار المأمور في طريقه إلى خارج المحطة التفت

الضابط إلينا وأخذ يلوح بيديه ومنديله كأن حديثنا الوطني قد مس شغاف قلبه .

وحدث في العربة حادث عجيب. ذلك أن الركاب الأسوانيين عرفونا فأقبلوا علينا يحيون ويهنئون وأفردوا لنا مكانأ في العربة وأعدوا فراشاً وطعاماً، فأكلنا ونمنا نوماً عميهاً، استيقظنا منه عند وقوف القطار بمحطة «إسنا» على صوت «طه كحالة» وشابين من أسرة «النجار» وتعانقنا والدموع تترقرق في الأعين . وأخذ «طه » يحدثنا عن الخبر الذي وصل بسرعة البرق إلى «أسوان» ، وأن المدير أعد حرساً مسلحاً لإنزالنا بمحطة الجزيرة والتوجه بنا إلى الفيلا فوراً لأن مفتش الداخلية موجود بأسوان وسيركب نفس القطار إلى الشلال. وسيكون في توديعه على رصيف المحطة بطبيعة الحال المدير وكبار المُوظفين وضباط البوليس. وهو يخشي إن نزلنا « بأسوان » أن يحدث من الشعب ما يغضب المفتش عليه. وقال «طه»: وقد عرفنا هذه اللعبة و بإذن الله سنفسدها، لأن أفراد أسرة «النجار » المسلحين سيكونون متربصين بمحطة الجزيرة ويمنعون رجال البوليس من الوصول إلينا، ويجعلون السائق يستمر بالقطار دون توقف. وفي أسوان سيكون الأهالي جماعات جماعات متفرقة

حول المحطة منعاً للفت الأنظارحتى إذا وصل القطار انضموا فى موكب كبير ، وأعدت عربات الحنطور لاختراق المدينة إلى القيلا .

وقد كان.ونزلهٔ من القطار في محطة « أسوان » ولمحنا المدير فنظر للحكمدار نظرة طوياة حائرة يلوح فيها الفزع، وحاول أن يشغل مفتش الداخلية بالحديث ويحول أنظاره عنا . وماكاد المفتش يدخل عربة القطار الخاصة والقطار يتحرك حتى اندفعت الجماهير تلتف بنا وتهتف بدوى كالرعد: يحيا سعد، يحيا الوفد . يحيا «مظهر » و «حبيب » . وأطل المفتش من نافذة القطار ورأى المنظر وسمع الهتافات وتردد كأنه يفكر في النزول ثم أغلق النافذة واختفى. أما المدير فقد صعق ووقف جامداً وحاول أن يخرج إلى عربته ولكن الجماهير حالت دونه . . . وحملنا الشعب على الأكتاف إلى عربة حنطور مكشوفة اخترقت بنا شارع النيل على مهل ووراءنا رتل من العربات تتردد هتافات راكبيها والرجال الوقوف على جانبي الطريق يصفقون ويهتفون والنساء يزغردن وأصحاب المقاهي والحوانيت يوزعون الشربات . ووصلنا باب الفيلا الكبير فوجدنا الوالدة والإخوة في الانتظار وبعد العناق والقبلات شكرنا المرافقين ودعوناهم للقهوة والشاى

والشربات فرفضوا شاكرين ليتركونا مع الأهل بعد هذا الفراق الطويل. وقضينا ثلاثة أيام نستقبل المهنئين نهاراً ونحكى للأسرة تفاصيل ما حدث ليلاحتى الساعات المتأخرة من الليل. والحديث طويل والتفاصيل كثيرة.

وحكت لنا الوالدة عما حدث منذ اعتقالنا فقالت: إنها توجست خيفة من حضور ضابط البوليس ودعوة المدير لنا للغداء وحضر الحكمدار مسرعاً على جواده ودخل من الباب الحلفي للحديقة ونادي على الوالدة وأعطاها كلمة السر. فانطلقا معاً وجمعا المسدسات والطلقات والأوراق ووضعاها في صندوق صغير وتسللا إلى الباب الحلق دون أن يراهما أحد. ونصحت الوالدة بدفن الصندوق في الحديقة في مكان غير مطروق لأن في وجوده معه خطراً كبيراً عليه ، وانتهت المهمة بسرعة وعاد الحكمدار من الباب الحلفي كما جاء ، وما كاد يغيب عن النظر حتى جاءت سرية إنجليزية على رأسها ضابط إنجليزي وآخر سودا بي للترجمة ، وفتشوا الفيلا تفتيشًا دقيقًا بحضرة والدتى ، وانصرفوا والضابط الإنجليزي حنق أشد الحنق لأنه لم يجد شيئًا ، ونادى الضابط السوداني الوالدة وقال لها: الحمد لله يا والدتى والله المنجى. ولم تظهر الوالدة أي ارتباك أو خوف ولم تسأل عن السبب

لأنها علمت نبأ القبض علينا من الحكمدار.

وحضرت على أثر ذلك سرية سودانية لحراسة الفيلا ونصبوا خيامهم حولها خارج الحديقة . وقابل ضابطهم الوالدة فرحبت به وظنها في أول الأمر إفرنجية ، فلما تجاذبا أطراف الحديث وحكت له عن جدى «حاكم السودان العام» و «حبيب» نقيب الميرغنية أبدى الرجل شدة أسفه لاعتقالنا ولحضوره مع الجنود كحراس ، ولكنها الأوامر تقضى بالحراسة ومنع الدخول والحروج ، وهو مضطر لتنفيذ الأمرنهاراً خشية التفتيش ، ولكنه سيغض الطرف أثناء الليل . فأرسات الحارس «ركابى» ليطلع أسرتى «النجار» و «كحالة» بهذا الحبر .

وفى المساء بعد العشاء أرسلت الشاى والسجاير للضابط والجنود ، وبدأ أولاد « النجار » يتسللون للفيلا ومعهم الحرفان والطيور والسمك والدقيق والسمن والسكر ، وتلاهم الأعيان بالشاى والبن والسجاير والمعلبات والمربيات وغير ذلك من أصناف البقالة . وكثر الحير فى القيلا والحمد لله ولم تحتج الأسرة لشىء من الحارج . وكانت أحياناً تدعو الضابط والجنود للعشاء داخل الفيلا أو شرب الشاى بعد الظهر وتجالسهم وتحادثهم حتى أحبوها وتفانوا فى خدمتها . وعرض الأصدقاء

عليها أموالا ، ولكنها رفضت بحجة أنلديها الكثير . ولم يكن هذا صحيحاً فالقليل المتبقى معهاكاد أن ينفد والمدرسة لم تدفع مرتبات مارس . والاتصال بالقاهرة غير ممكن . وعرض وكيل البنك الأهلى أن يعطيها سلفة تسددها بعدعودتها ، ولكنها رفضت شاكرة ، وجاء مأمور السجن وقدم لها مائة جنيه فلم تقبلها إلا بعد أن أقسم أنها كانت ديوناً لنا على بعض الأصدقاء ، والحقيقة أنهم جمعوا هذا المبلغ فها بينهم وجازت الحيلة على الوالدة .

وذات صباح حضر «المدير» في عربته وحوله حراس مسلحون من رجال البوليس كأنه في موكب رسمي ودخل الحديقة من الباب الكبير ، وهرول «ركابي» يخطر الوالدة برغبة «المدير» في مقابلتها ، فوقفت في الشرفة ونادت الضابط السوداني فحضر مع سرية من الحرس ، وكانت قد أخبرتهم بالدور الذي لعبه «المدير» فأنكر وا عليه نذالته ، واقترب «المدير» من الشرفة . فقالت له في حزم : قف مكانك لا تتقدم . ماذا تريد ؟ هل تريد أن تقبض علينا فحن الآخرين . وفزع «المدير» من هول المفاجأة ، ودار الحديث على مسمع من الجميع كما يلى :

المدير: صباح الحيريا هانم أفندى. أنا آسف جدًّا لما حصل ولا ذنب لى فيه والله العظيم. وأنا والمديرية كلها فى خدمتكم

ورهن إشارتكم ومستعد لإجابة كل طلباتكم، أؤمرى وعلينا الطاعة .

الوالدة : ماذا فعلت بزوجتك المسكينة التي أقسدت عليها ؟ هل طلقتها كما حلفت لهم ثلاثا أمام الشهود وكذبت عليها كما كذبت عليهم. اخرج يا رجل ولا ترنى وجهك، وسيكون بيننا وبينك حساب عسير وكل آت قريب نحن والحمد لله في غنى عنك وعن أمثالك، وإذا لم تخرج في سلام فسأكلف الحرس السوداني إخراجك بالقوة ، وليس لك عليهم سلطان. وتلفت الرجل حوله فرأى الجميع حتى حراسه ينظرون إليه شذراً ، فحنى رأسه في خجل وخرج. واقترب الضابط السوداني من والدتى وقبل يدها فدعته للجلوس وشرب القهوة وأخذ يقول : سيدة ولا كل السيدات . شجاعة أم الشجعان . وتناقل أهل « أسوان » هذا الحديث فزادهم إكباراً لها وتقديراً لشجاعتها وبطولتها إلى حد أن الوالدات أخذن يسمين بناتؤن « فاطمة » على اسمها « فاتيمه » والأولاد « مظهر » ، و «حبيب ».

وفى اليوم الرابع ركبنا « أنا »و «حبيب » — عربة الحنطور وطفنا بها المدينة لرد الزيارات للرجال ، والوالدة عربة مكشوفة

أخرى لزيارة السيدات . وكادت تحدث مظاهرة أخرى لولا أننا ناشدنا الأهالي أن يخلدوا إلى الهدوء فكفانا ما لقينا من عذاب المعتقل والسجن .

ولم يمض أسبوع حتى طلبنا للمثول أمام المحكمة لحضور جلسة القضية التي رفعها ضدنا مجلس إدارة المدرسة يطالب فيها بالتعويض عما لحق المدرسة من أضرار بسبب انقطاعنا عن العمل ، وكان القاضي « على حيدر حجازي » فوجه إلينا الكلام قائلاً: إن عريضة دعوى إدارة المدرسة تنسب إليكما أنكما تركتما العمل بالمدرسة قبيل آخر السنة الدراسية مخالفين بذلك شروط عقد التعيين مما يوجب تنفيذ الشرط الجزائى وهو دفع مبلغ يوازي مرتب ثلاثة شهور إلى جانب التعويض عن الأضرار الآخرى المذكورة في العريضة ، فامتناعكما عن التدريس في تلك الفترة بالذات وهي أهم جزء في السنة الدراسية كان له أسوأ الأثر في نتيجة الطلبة في امتحان الكفاءة العام، وعلى سمعة المدرسة لدى وزارة المعارف وأولياء أمور الطلبة ، وربما قطعت الوزارة إعانة المدرسة أو على الأقل خفضتها وأنزلت مرتبتها . والتفت إلى الأستاذ « رزق سلمان» محامى المدرسة وعضو مجلس الإدارة وقال: أليست هذه طلباتكم ياأسناذ؟ فأجاب: نعم

يا سعادة القاضي . إن إدارة المدرسة تطالب كلا من الأستاذين دفع ما يوازى مرتب ثلاثة شهور بحسب الشرط الجزائي في العقد ( ٤٢ جنيها ) و (خمسين جنيهاً ) تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. وأراد أن يسترسل ، فقال القاضي : لا داعي للمرافعة يا أستاذ فالمحكمة تعرف الموضوع من أوله لآخره، وتعرف كذلك أن الأستاذين قاما بواجبهما كاملاعلى نحو يستحق الشكر والتقدير بدلاً من الضرر والتعويض . بل إنهما قاما بأكثر ، من الواجب ، وبثا روح الحياة في المدرسة وخلقاها خلقاًجديداً بما استحق تقدير الطلبة وأولياء أمورهم وأهل «أسوان» وصارت لها سمعة طيبة محترمة بعد أن كانت ميتة واكدة لا يحسبها أحد. و « أسوان» كلها معجبة بما قاما به من نشاط ثقافی وریاضی واجتماعی وما نظماه من عروض ومسابقات وحفلات حضرناها وسعدنا بها . وثابت أن نتيجة المدرسة هذا العام في امتحان الكفاءة لم تتأثر بغيابهما بل إنها أفضل بكثير مما كانت في السنوات السابقة لحضورهما، وقد راجعت بنفسي نسب النجاح في السنوات السابقة في الوقائع المصرية . وثبت أيضًا أنهما أتما المناهج المقررة قبل انقطاعهما عن التدريس، وكانا يراجعان الدروس مع

الطلبة في حين أن المدرسين الآخرين كانوا متخلفين بعض الشيء . والطلبة هنا في «أسوان» ينقطعون عن المدرسة عادة للمذاكرة في البيوت من أول أبريل . أما الوزارة فلا شأن لها بإدارة المدرسة فهي مدرسة حرة ، ولا يعنيها في تقدير الإعانة السنوية إلا نتيجة الامتحان العام .وقد علمت أن الإدارة نظراً لحسن نتيجة هذأ العام سترفع درجة المدرسة وتزيد إعانتها وأنتم تعلمون ذلك. أما عن أولياء الأمور فهم جميعاً مدينون بالشكر للأستاذين لأدائهما واجبهما على الوجه الأكمل ورعايتهما لأولادهم وحسن صلتهما بآبائهم. وقد ارتفعت مكانة المدرسة عند كافة الشعب بعد أن أثبتت أنها مؤسسة وطنية تجارى الشعور القومى العام . . وإذا جاز للمدرسة أن تطالب بتعويض يوازى مرتب ثلاثة شهور فإن مدة الأنقطاع الحقيقية لا تتعدى أربعة أيام في يوم ٢٧ مارس إلى أول أبريل . كما أنالأستاذين الحق في مرتب شهور العطلةالصيفية الثلاثة كاملاً مهمها كانت الظروف ، فضلا عن أن الانقطاع كان لظرف قهرى لا يد لهما فيه. ولست أدرى ااذا لم تدفع المدرسة للآن مرتب شهر مارس مع أنهما قاما بالعمل فيه ٢٦ يومـًا . . . والمدرسة إذن لم يقع عليها أي ضرر يستوجب التعويض ، وأما الضرركله فقدوقع عليهما

لما لحقهما من سجن واعتقال وتعذيب ، لا لمصلحة خاصة ، وإنما دفاعًا عن قضية الوطن ومصلحةالشعب كله ، وأنتم منه ، وهذه تضحية من أجل الوطن؛ من أجلنا جميعًا نحن وأولادنا وأحفادنا يجب أن تقابل بكل تقدير وإكبار ، وفضلا عن ذلك فقد حكم عليهما بالإعدام واكن شاءت إرادة الله الرحمن الرحيم أن لا ينفذ الحكم. ولعلهما الآن لا يملكان مصاريف العودة إلى الأهل ولا وسيلة الانتقال ، وربما سداد الديون التي يحتمل أن تكون قد استجدت أثناء فترة الاعتقال الطويلة، والاتصال بالأهل متعذر . لهذا أنصح بالصلح بينكما على أن تشظب الدعوى وتلتزم إدارة المدرسة بالمصاريف وأتعاب المحاماة وتدفع لكل منهما مرتب ٢٦ يوميًا من شهر مارس ومرتب شهور العطلة الصيفية الثلاثة بالكامل. ولا أحب أن أشير إلى أن ناظر المدرسة وسكرتيرها كان من الممكن أن يشهدا ضدهما أمام المحكمة العسكرية لولا أن المحكمة رفضت سماع جميع الشهود . وحسناً فعلت ، ولو حدث هذا لكان وصمة عار في جبين المدرسة إلى الأبد، وإذا رفضتم الصلح على هذا الأساس فستحكم المحكمة لهما بالإضافة إلى ما ذكرت بمرتب شهرى مايو ويونية ، لأن الانقطاع عن العمل كان لظرف قهرى

خارج عن إرادتهما كما ذكرت من قبل، وكذلك بمكافأة توازى مرتبشهر عن كل سنة خدمة إلى جانب التعويض عن الضرر. ورفعت الجلسة للاستراحة لنصف ساعة.

وتداول الأستاذ رزق المحامى مع رئيس الجمعية وأمين صندوقها، ونصحهم الأستاذ «حليم برسوم» رئيس النيابة بالقبول وعادت المحكمة للانعقاد وأقر الأستاذ «رزق» الصلح ودفع لكل منا ٥٥ جنيها وتمت المخالصة وشطبت الدعوى . وعاد رئيس الجمعية فاعتذر اعتذاراً شديداً وطلب منا تجديد العقد لسنتين أخريين مع رفع المرتب الشهرى جنيهين، فوعدناه بالنظر و إرسال الرد بعد وصولنا القاهرة . ولكننا لم نجدد العقد وانتهت أيامنا فى أسوان » بحلوها ومرها ولم تبق إلا ذكرياتها .

وزارنا بعدئذ مفتش الرى زميلوالدى وأخبرنى أن والدى أرسل « رفاصاً » بخارياً ليحملنا إلى القاهرة وهو فى الطريق إلينا . وفى يوم ١٥ سبتمبر حضر الرفاص فحملنا أمتعتنا وأقفلنا الفيلا وأرسلنا المفاتيح مع الحارس « ركابى » مع الإيجار المتأخر وخطاب شكر وتحية لوكيل البنك الأهلى ، وركبنا على بركة الله دون أن نخبر أو نودع أحداً تفادياً من لحظات الوداع الحساسة المؤلمة . ووصلنا القاهرة بسلامة الله .

## سنة ١٩٤٤

وفى سنة ١٩٤٤، بعد ربع قرن بالضبط من الثورة – شاءت الظروف دون سابق تفكير أو تدبير ، أن أزور «أسوان» فى مهمة رسمية تستغرق ثلاثة أيام للتفتيش على معاهد المعلمين والمعلمات والمدرسة الثانوية ، وكنت وقتئذ مفتشاً عاماً بوزارة المعارف . ومن عجيب الصدف أنى وصلت فى نفس اليوم الذى بدأت فيه الثورة وهو ١٥ مارس .

وذهبت بعد الظهر مع لفيف من رجال التعليم إلى النادى على شاطئ النيل، لحفل شاى أقاموه لى ، وكان من بين المدعويين مدير «أسوان» وكبار الموظفين ، وكان هناك ماسح الأحذية «مصطفى» وكان قد كبر سنتًا وتهدل جسمًا . وما إن سمع اسمى ووقعت عينه على حتى ترك ما فى يده وأقبل مهرولا يقبل يدى ويعانقنى ويقول فى تحمس والدموع تترقرق فى عينيه : «مظهر البطل جه ياولاد . غبت عنا غيبة طويلة وما كانش يصح منك ، إذا كنت نسيتنا فنحن فاكرينك ولا ننساك أبداً ، أمال فين "حبيب" ؟ » ودهش الحاضرون من

هذه المفاجأة العجيبة وسألونى فقلت بإيجاز : نحن معارف منذ أن كنت هذا سنة ١٩١٧ – ولم أشر إلى ثورة ١٩١٩ فليس هناك داع للتفاخر بجهاد مضى وانقضى منذ ربع قرن وأصبح فى ذمة التاريخ ، وعلى الأقل فى ذاكرتى إن كان التاريخ نسيه ولم يسجله .

وانطلق «مصطني» يذيع الخبر كعادته القديمة ، وراح يخبر الأصدقاء القدماء بحضوري . وبعد فترة طويلة أقبل فوج كبير منهم للتحية حتى امتلأ النادى وظن المدير في أول الأمر أنهم قاد ون لمقابلته في شأن ما ، فقام لمقابلتهم ، ولكنهم تركوه وأقبلوا نحوى بالعناق والقبل والسؤال عن حبيب والوالدة و إخوتى . وسألهم المدير عن المناسبة فقالوا له في حماس : هذا البطل مظهر قائد الثورة وحاكم الإقليم سنة ١٩١٩ ، فازددت حرجاً ورجوتهم عدم الإشارة للثورة ، ولكنهم لم يستمعوا لي وأخذوا يلقون على مسامع رجال التعليم تفاصيل ما حدث سنة ١٩١٩ ويسترجعون كل لحظة من لحظاتها في انفعال وحماس وعتبوا على " عتباً شديداً لانقطاع الصلة طول هذا الوقت وكأننا نسينا «أسوان » التي لن تنسانا مهما مرت الأيام والأعوام. وقالوا للمستمعين : نحن الكبار نذكر حوادث هذه الثورة وما كان

فيها من بطولات وتضحيات بكل فخر واعتزاز لأن إقليمنا قام بدوره المجيد فيها ، ونرويها لأولادنا وأحفادنا حتى أصبح الكل يعرفون « مظهر » و « حبيب » ، بل إننا أطلقنا أسماءهم على الكثير من أولادنا تخليداً لذكرى هذه الثورة « ثورة ١٩١٩ » وحاول كل من الحاضرين أن يستضيفني وكانت في الواقع مشكلة وتخلصت منها بأنى جئت لعمل متواصل يشغل كل وقتي ولدى تقارير طويلة أريد أن أنجزها ولذلك لم أنزل في فندق وإنما في استراحة المدرسة ، ولا أستطيع بحال أن أقبل ضيافة واحد منهم وأغضب الآخرين وهم جميعاً بمنزلة واحدة عندى ، وقضينا الليلة في النادي نتناول أحاديث الثورة ، وعند الانصراف أقسم على" الشيخ « أبو بكر كحالة » أن أتناول طعام الإفطار بمنزله على عادة الأسوانيين.

وزارني في المدرسة صباحاً وصحبني إلى منزله الجديد، وفي الطريق أخبرني عن وفاة شقيقه الأصغر البطل «طه كحالة» وهو في عنفوان شبابه. وقال إنه ذهب إلى القاهرة بعد الثورة بخمس سنوات وسأل عنا وقابل الوالد والوالدة وعلم منهما أنى بإنجلترا وسأقضى سنوات طويلة، وأن «حبيب» أصبح مفتشاً للتعليم بالإسكندرية وتزوج أختى . وبعد الإفطار جاء حفيده

« مظهر الصغير » وحياني بحماس الطفولة وأخذ يسأل عما فعلت في الثورة وكان جده قد حكى له الشيء الكثير ، وقال : ُ أَنَا بَكُرُهُ لِمَا أَكْبِرُ رَاحٍ أَبِهِي بَطِلَ زَيْكُ » ، فقلت: إن شاء الله وتكون أعظم مني وقبلته ، وانصرفنا لزيارة بقية الأصدقاء في بمنازلهم ومتاجرهم . ومررفا بدكان الأسطى « عبد الحميد » الحلاق وكان يغفو على كرسي الحلاقة ويغطى وجهه بمنديل، فاقترب منه الشيخ «أبوبكر» وهمس في أذنه : «مظهر» هنا يا «عيد الحميد». فقفر الرجل من كرسيه وهو يصيح: ، مظهر » و «حبيب » . . . حلم ولا علم يا نهار أبيض يا ولاد! وقبلني وعانقني وقال: يا سلام بعد الغيبة الطويلة دى مين يصدق ياولاد ، الحمد لله اللي عشت لحد ما شفتك تاني . وفين حبيب أمال . ليه ماجاش وياك . بالله عليك تتفضل معانا ولا تسبناش تانى . وذهبت فى ختام الدورة إلى الجزيرة ليكون مسك الختام زيارة « آل النجار » ، الأوفياء الكرام ، فعامت أن « النجار بك الكبير » نفسه وأولاده الكبار وكذلك « عبد الحميد أفندى » مأمور البريد قد توفوا إلى رحمة الله ، ولكن شباب الثورة الذين أصبحوا الآن رجالا عرفوني وأكرموني على سابق عادتهم ، ثم ذهبت وحدى إلى «فيلا منيرة » فوجدتها

كما كانت لم يتغير فيها شيء إلا «ركابي » الذي كبر وأصبح شيخاً مسناً. وسبحان الحي الذي لا يموت ، ولا أستطيع أن أعبر بالكلمات عن شعور «ركابي » عندما دقق في النظر وعرفني . وأخبرني أن الفيلا بيعت لأسرة غنية أجنبية تأتي أسوان في نوفمبر وترحل في آخر فبراير ، وأن ماكان فيها من أثاث بيع بالمزاد العلني . وذكر أنهم عندما حفروا حفرة في الحديقة وجدوا صندوقاً به مسدسين أكلهما الصدأ وصارا خردة وأوراقاً أكلتها الرطوبة فصارت كالعهن المنفوش ، ولعل هذا هو ماكانوا يفتشون عليه . وأحضر لي كرسياً في مدخل الحديقة وذهب إلى غرفته ليصنع لي فنجاناً من القهوة .

ووقفت على باب الحديقة الكبير ، وسرح الطرف وسبح الخيال ودار شريط الذكريات وعاد الماضى حياً ماثلاً أمامى كأن الزمن لم يتغير والأعوام لم تنقض . هنا في « فيلا منيرة » موطن الذكريات الحلوة والأيام السعيدة حين كانت الحديقة تعج بالضيوف والأضدقاء .

هنا كانت موائد الشاى المرصوصة وكان الحديث والسهر . هنا كان الأروام يغنون ويرقصون ويأكلون ويشربون . هنا كان الطلبة يمرحون ويتبارون ويتسابقون . هنا كان الجميع يجيئون ويذهبون وهم يدعون بالخير ويشكرون.

هنا جاء «المدير» واستمتع بيومه ، ثم خرج يحسد و يحقد . هنا كان «مقر الحكم» و «المجلس الوطني» و «اللجنة التنفيذية العليا» و «الحرس الوطني» .

هنا كان يجيء «مدير البنك الأهلى» صاحب الفضل والمكرمة ونهديه من مخلفات « فريتزر فورل » .

هنا سلمناه جهاز اللاسلكي والشفرة السرية وتسلمنا خطاب الشكر .

هنا كان يأتى «عبد الرحمن أفندى » بالجراموفون والأسطوانات التي تشيع في الدار أرق الأغاني وأحلى النغمات .

هنا أضفنا « برنارد باشا » وصحبه الاستعماريين وشرحنا لهم قضية الوطَن وخرجوا مقدرين شاكرين .

هنا أطلق «مصطفى» الرصاص على ضابط البوليس لأنه من رجال المدير .

هنا حضر الحكمدار «على جواده» ليؤدى دوره الوطني الحطير ..

هنا حضر أصحاب المظالم والشكايات لحل مشاكلهم بعيدآ

عن الروتين .

هنا طردت الوالدة « مدير المديرية » فى إباء وشمم . هنا أشاد « الضابط السوداني » وسريته ببطولة الوالدة

وشجاعتها .

هنا قابلت الأسرة أيام المحنة بالصبر والإيمان كما قابلت أيام المتعة بالحمد والشكران.

هنا . . .

هنا . . .

هنا . . .

وهنا أخيراً تم القبض والاعتقال .

وترقرقت الدموع في عيني وانسابت ولم أستطع أن أحبسها فانهمرت و بكي معي « ركابي » الحارس العجوز الأمين .

ثم أفقنا وابتسمنا وحمدنا الله وشكرنا ، وقبلنا وسلمنا ثم ودعنا ، وانصرف كل منا إلى حال سبيله ، ونحن لا ندرى متى يكون العود واللقاء .

وطویت صفحة «أسوان» بما فیها من كفاح وجهاد، وهناء وشقاء .

وحدثت بعد ذلك أحداث وأحداث ومغامرات ومخاطرات

فى مصر والخارج كلها ذيول « لثورة ١٩١٩ » فى « أسوان » . ولعلى أوفق لتسجيلها فى كتاب أو كتب أخرى بمشيئة الله . والعزة للجمهورية العربية المتحدة .

والمجد للعروبة .

والحزيمة للصهيونية والإمبريالية.

والنصر المؤزر للبطل المجاهد والقائد الملهم.

الرئيس جمال عبد الناصر.

والله ولى التوفيق

## الفهرس

| -  | •  |     |
|----|----|-----|
| 42 | سف | 2)\ |

|     | القرآن الكريم – الجهاد في سبيل الله                |
|-----|----------------------------------------------------|
| ٥   | ثورة ١٩١٩ – من خطب الرئيس جمال عبد الناصر          |
| ٩   | ئورة ١٩١٩ – من ميثاق العمل الوطني.                 |
|     | رسالة من المؤرخ العربى الكبير المرحوم الأستاذ      |
| 11  | عبد الرحمن الرافعي                                 |
| •   | رسالة من عالم التاريخ الحديث الأستاذ الدكتور       |
| ۱۳  | محمد أنيس محمد                                     |
| 10  | المقدمة المقدمة                                    |
| ۲.  | بذرة الثورة                                        |
| Y £ | سنة ١٩٠٦ – مذبحة دنشواى وأول مظاهرة مدرسية .       |
| ٣٣  | سنة ١٩١٤ ــ الحرب والحماية البريطانية وثورة الطلاب |
| ٤٦  | سنة ١٩١٧ – الانتقال إلى أسوان                      |
| ٤٥  | سنة ١٩١٨ – الوفد المصري ونيابتي عنه في أسوان .     |
| ۸۱  | سنة ١٩١٩ – بدء الثورة في مصر                       |
|     | ۵ س ب                                              |

| الصفحة |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 97     | <ul> <li>١٥ مارس ١٩١٩ – بدء ثورة أسوان</li> </ul> |
| ۱۰۸    | ۲۰ مارس ۱۹۱۹ – برنارد باشا وحدیث الاستعمار .      |
| 144    | ٢٧ مارس ١٩١٩ – القبض والاعتقال                    |
| ۱۷۱    | ١٣ يونية ١٩١٩ – تنفيذ الحكم بالإعدام والمعجزة .   |
| ۲۱۳    | ٢٠ أغسطس ١٩١٩ – الإفراج                           |
| ۲۳•    | ١٥ مارس ١٩٤٤ – العودة لأسوان بعد ربع قرن          |

مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٩ الكتاب

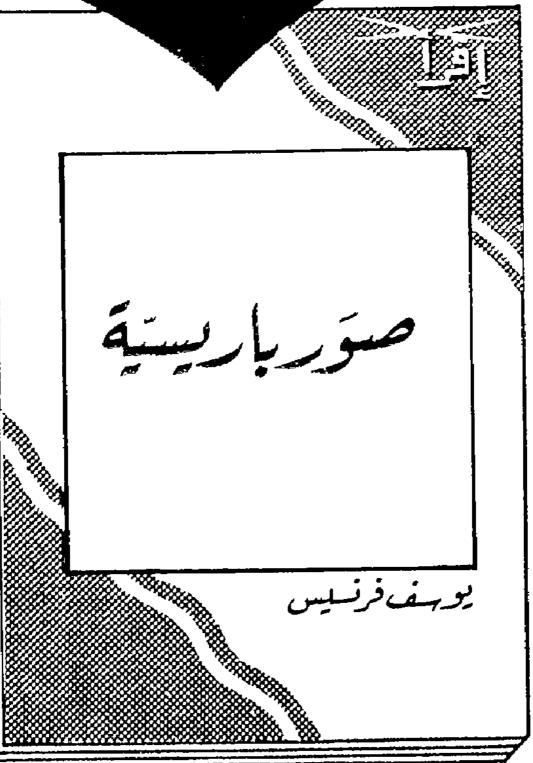